مصطفى محمود



## مصطفى محمود

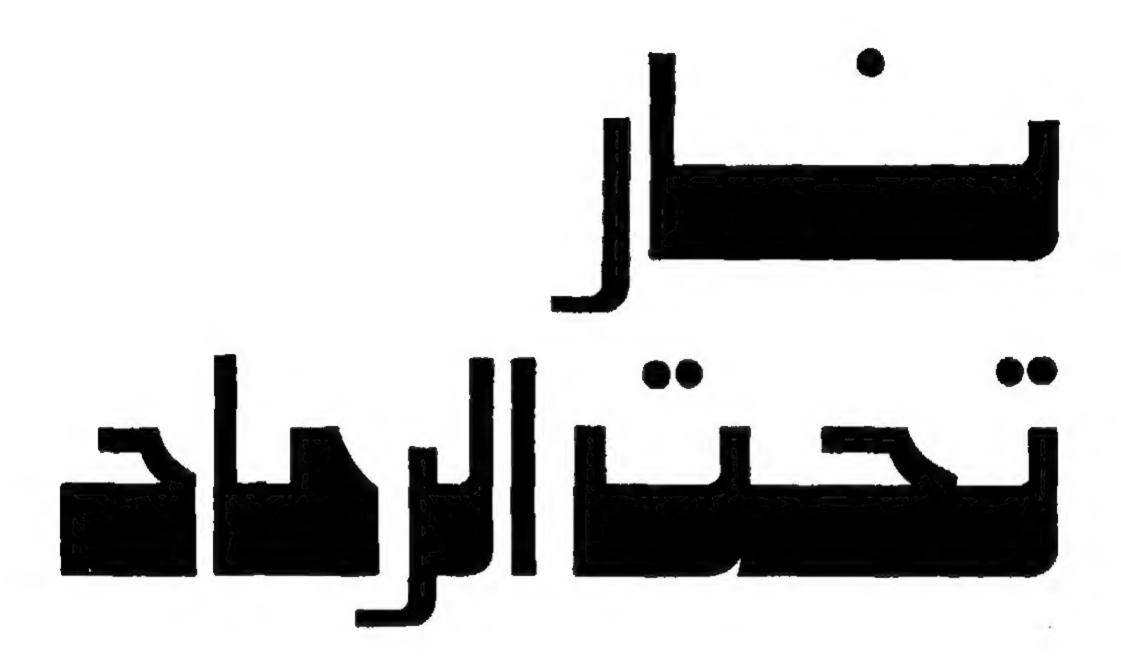



### قنبلة وشيكة الانفجار!

جاعة الأب جيم جونز هي طائفة بروتستنتية متطرفة تأسست في كاليفورنيا عام ١٩٦٣، وبلغ عدد أعضائها ثلاثين ألفاً . . وقد تلتي الأب جونز تزكيات من عدد من رجال الكونجرس ومن عمدة سان فرنسيسكو ومن زوجة الرئيس كارتر ، وهي تزكيات شجعت حاكم جويانا على أن يمنعه قطعة أرض من ٢٧ ألف فدان يقيم عليها مستعمراته ويحقق عليها حلمه المزعوم بمجتمع تسوده المحبة والتعاون والإخاء وتزول فيه الطبقات . . وهي المستعمرة التي انتهت بحادث قتل وانتحار رهيب لأطفال وشباب ورجال ونساء جاوزوا التسعائة عدداً ، وعلى رأسهم رئيس الطائفة الأب جونز نفسه ، الذي قاد عملية الانتحار الجاعي وكأنها صلاة أو طقس ديني ، والتزكيات التي قدمها رجال الكونجرس وعمدة سان فرنسيسكو وزوجة الرئيس كارتر تدل على أننا أمام رجل لامع مؤثر بليغ

وداعية من أصحاب الشخصيات المغناطيسية . . وأبلغ في الدلالة على قدرة هذا الرجل مافعله في آلاف الشباب ممن دفعهم أمامه هم وأسرهم وأطفالهم حتى الموت في طاعة عمياء ودكتاتورية بشعة وكأنه الرب الواحد الذي لايناقش . وظاهرة التطرف الديني تكاد تكتسح العالم كله اليوم ، وقد شاهدنا منها جماعة التكفير والهجرة عندنا . . وشاهدنا مافعله زعيمها بالمئات من أتباعه الذين كرسوا أنفسهم له حتى الموت وحتى الجريمة .

وإذا كانت هذه المؤشرات تدل على شيء فهى تدل على حالة تعطش دينى عند الشباب ، وحالة خواء وفراغ وضياع واستعداد للموت وراء أول صارخ فى برية يدعوهم إلى الله .

وقد كنت في لندن من عشر سنوات ، وكانت جميع الشوارع تغطيها «أفيشات » كبيرة من محاضرات الزعيم الروحي والصوفي الهندي «المهاريشي ماهيشي » وكان الشباب يحجون إلى هذه المحاضرات زرافات بالتعطش الذي يسعون به إلى ملاعب الكرة ، وقد أطالوا ذقوبهم وأظفارهم وعلقوا المسابح في رقابهم وقد سمعنا عن النبي الجديد « مون » وما فعله في أوربا . وسمعنا عن النبي الجديد « مون » وما فعله في أوربا . وسمعنا عن النبي الآخر الزنجي « أليجا محمد » الذي جمع حوله طائفة من أقوى الطوائف الإسلامية في أمريكا .

وفى كل مرة نرى رجلاً يصرخ داعياً إلى الله فيجتمع حوله الألوف من الشباب يتابعونه فى طاعة وبراءة الأطفال.

لقد فشلت التكنولوجيا وحدها في أن تكون هدفاً للحياة ، وفشلت الحضارة المادية في أن تقدم المحراب البديل عن المسجد والكنيسة ، وانهزمت

الماركسية في امتحان التطبيق وانكشفت عوراتها وثغراتها ، وفقدت تلك اللمعة التي كانت تجذب إليها الشباب ، كما عجز رجال الدين التقليديون من قساوسة ومشايخ عن مخاطبة الأجيال الجديدة فأصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه لأى زعامة متطرفة يقودها أي شيطان ملثم يجيد حرفة الكلام ، ويتقن هذه اللغة السحرية التي يتكلم بها أهل الله ، وعادة مايكون هذا الشيطان من أصحاب القوى المغناطيسية في التأثير .

وحينئذ فالويل لنا منه ومن كل من يمشى خلفه .

ولاشك أن هؤلاء هم طلائع المسيخ الدجال في عصر عجيب جمع بين الانحلال والعهر المادى وبين الصحوة الروحية والشوق إلى الله ويكاد يحتمع هذان الوجهان الوجه المادى والوجه الروحى في كل شاب ويتصارعان أحياناً في وعيه وأحياناً في عقله الباطن ولا أنسى تلك المرة التي قابلت فيها امرأة تعيش حياتها في تبذل كامل وانحلال وكانت تبكى في طهارة كطفلة كلما ذكر أمامها الله أو استمعت إلى قرآن . وكانت تبكى وسط ضجيج الجاز وصخب السكارى في ناد ليلى وقد نسيت تماماً أنها في زحام وأنها وسط الناس . . وأى ناس! وتلك هي الشخصية المزدوجة لهذا العصر المتفجر بالتناقضات .

ولقد رأينا صاحبنا الأب جم جونزيدعو إلى الطهارة والتدين ، ويعيش فى نفس الوقت حياة الجنس والمخدرات والشذوذ ، ورأيناه يمسك الإنجيل بيد ويقتل باليد الأخرى .

وإنى لأشعر أحياناً أن تحت أقدامنا فتيل قنبلة دينية زمنية ، وأن النار تسرح في الفتيل ، وأن القنبلة وشيكة الانفجار . . وأننا في أشد الحاجة إلى طلائع

لترشيد هذا الحماس الديني وتنويره حتى يأتى التحول بإصلاح وليس بموجات جديدة من الجرائم، والخيط دائماً رفيع جدًّا بين أهل الله وأهل الشيطان، خاصة إذا تلثم أهل الشيطان باللثام الديني واتخذوا المصاحف والأناجيل شعاراً ودعوا إلى الله وإلى الفضيلة والتقوى، والفارق دائماً هو تلك النبرة الحادة وذلك الميل إلى التعصب.

والمتعصبون من جميع الأديان ليسوا في الواقع على دين سوى دين نفوسهم . . فهم عابدون لذواتهم ولتصوراتهم الشخصية وليس لله الواحد الداعى إلى التواضع .

والنبى عليه الصلاة والسلام وضع يده فى يد اليهود فى البداية وسالم أهل الشرك وعاهد الكفار ولم يرفع سلاحاً فى وجه أحد إلا حيبًا قاتله الكل، وحاربه الكل واضطهده الكل حينئذ أذن له أن يدافع عن نفسه . والمسيح قال فى أولى وصاياه أحبوا أعداء كم . . ونحن نقول (ادفع بالتى هى أحسن السيئة) ويوحنا كان على صلابته فى الحق محبًّا للناس وعطوفاً على الحيوان ، وقد أحب كل شىء حتى الجبل والشجر ورمال البحر وثرى الأرض .

وتلك سمة رجل الدين الحقيقي . . حبه للعدو ونصحه للخصم قبل الصديق وكراهيته للعنف إلا في الضرورة القصوى .

والله يقول لمحمد عليه الصلاة: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)، (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر). (وما أنت عليهم بمجبار)، (فاصبر على مايقولون واهجرهم هجراً جميلاً).

(قل كلُّ يعمل على شاكِلَتِهِ)، (لايضركم من ضل إذا اهتديتم)، (لكم دينكم ولى دين).

إن احترام حرية الرأى والساحة مع وجهة النظر المخالفة وسعة الصدر مع الحفوم وحب الحياة والحير والدعوة إلى البناء وكراهة الهدم، هي علامات أهل الله ، وهي التي تميزهم عن الشياطين الملثمين مها قالوا ومها دعوا . فخذوا حذركم من هذه الموجات التي تأتى تباعاً وأنصتوا إلى القلوب وليس إلى زخارف الأقوال ، فإن النار تسرح في الفتيل والعالم قد بلغ ذروة تناقضه . .

# أهل الله وأهل الشيطان!

تطالعنا الأخباركل يوم عن حوادث الشغب والتظاهر هناوهناك ومايلفت النظرأن الشعارات المرفوعة هي شعارات دينية. . وأن وراءها أموالاً سوفيتية أحيانا .

إنهم يحرقون المؤسسات ودور السينما ، ويقتلون الأطفال والشيوخ والنساء باسم الدين . . وهو أمر مريب . . فالسينما أداة علمية محايدة شأنها شأن البترول والبخار والذرة والكهرباء . وهي أدوات يمكن أن تستخدم في الخير ويمكن أن تستخدم في الشر ، والفيلم السينمائي يمكن أن يكون داعياً إلى الحق والخير والجال كما يمكن أن يكون داعياً إلى الحق والخير والجال كما يمكن أن يكون داعياً إلى الانحلال ، ولا ذنب لدور السينما ولا لرواد السينما ، وإنما الذنب ذنب العقول الماكرة والمذاهب التي تستخدم هذه الأدوات للتهديم ، والسوفييت هم أول من استخدم السينما لهدم الأفكار الدينية ونشر المادية في العالم كله .

ولا يمكن حتى للعقل الساذج البسيط أن يصدق هذه الغيرة الدينية من الرفاق السوفييت . إنها مثل الغيرة على القضية الفلسطينية فى الشعارات السوفيتية المعلنة فى الوقت الذى تسبق روسياكل الدول فى الاعتراف بإسرائيل ثم تكون أول من يمسك بيد عبد الناصر عن المبادرة بالهجوم على إسرائيل فى حرب ٢٧ ، ثم تمنع عنا السلاح فى حرب ٧٧ ، ثم تحاول أن تجهض المعركة فى أيامها الأولى ، ثم هى الآن تمنع السلاح عن سوريا فى حين تهتف البرافدا لفلسطين والفلسطينيين طوال الوقت فى تبجح وتناقض عجيب .

إنها إذن جزء من ظاهرة الدجل والمتاجرة بالدين.

وهى لاتفترق كثيراً عن شعارات الأب جيم جونز الذى ساق أتباعه إلى الجريمة بجزرة باسم الدين ، أو عن جاعة التكفير والهجرة التى ساقت أتباعها إلى الجريمة باسم الإسلام . . وكل زعيم يحاول أن يستدرج أتباعه إلى ولاء أعمى وتبعية مطلقة هو من نفس الفصيلة وإن تكلم بلغة أخرى . . وهتلر فى كتابه كفاحى والنازية والفاشية والدبابات السوفييتية حيبا اقتحمت المجر والجيش الروسي حيبا اقتحم تشيكوسلوفاكيا والذرائع الثقافية للطغيان والدكتاتورية فى كل مكان كانت كلها من نفس النوع ومن نفس الفصيلة . . كلها كانت محاولات لرويج مصاحف بديلة وإعلان آلهة بديلة وجر الأتباع إلى ولاء أعمى وإيمان أعمى ودعوة إلى حاس ديني تختلف فيه الرايات أحياناً وتتفق ، ولكنها كلها تسير فى نفس الانجاه وتأخذ الشباب من نفس نقطة الضعف . . نقطة الفراغ الديني والتعطش إلى الهدف والمثال والحق والخير .

إنها جميعاً تحاول أن تقدم له همزة الوصل.

وهى همزة الوصل بين شباب مثالى مندفع وبين أهداف يزوقها كل فريق على هواه ويدعى أنها الحق . .

ولكن الحق هو الله سبحانه وتعالى والله هو المنبع الوحيد للأخلاق وللكمال كما قال برجسون وكما نقول نحن في القرآن وكما يقول كل دين..

والخواء والفراغ والخراب النفسى الذى يعيش فيه شباب العالم الآن هو بسبب افتقاد همزة الوصل تلك.

إن همزة الوصل الناقصة هي التي أودت بالشباب إلى هذه الانفجارات الانتحارية .

وهى وراء كل تطرف إجرامى أو عدوانى وهى وراء إدمان المخدرات وحالة الهروب والاغتراب وجماعة الهيبز.

إنه دائماً شباب يفتقد الهدف والغاية .

وقد نجح الزعماء العدوائيون العظام أمثال هتلر وستالين وماركس ومن قبلهم زعماء الفرق المتطرفة أمثال الخوارج والقرامطة وجاعة التكفير والهجرة وجاعة القس جونز. يكل هؤلاء نجحوا مع أتباعهم ، لأنهم قدموا لهم همزة وصل مزيفة ، وقدموا عراباً بديلاً عن المسجد والكنيسة ، وإيماناً مريضاً بديلاً عن الإيمان السلم ، وهدفاً يصلح لامتصاص الطاقة الشبابية وشغل الوقت الضائع . وفي مواجهة هذه الانفجارات التي تحدث في كل مكان لم تعد تجدى العقاقير المسكنة والعلاجات الجزئية ولم تعد تنفع الجراحات الوقتية . . وإنما أصبح واجباً أن تواجه جميعها بمواجهة أسبابها وعلاجها كلها بإصلاح جذرى . . ولن يتحقق ذلك إلا بأن نقدم للشباب ماينقصه بالفعل . همزة

الوصل الحقيقية التي تملأ خرابة النفس وتعمر خواء الشباب وتنور باطنه . . وذلك بالدين الحقيقي والإيمان السوى والصلة المثلي بينه وبين ربه .

بهذا وحده سوف تهدأ نفسه ويسكن وجدانه وتستعيد فطرته توازنها ويتحول قلبه المريض المنعزل العدواني إلى قلب محب مشارك مسارع إلى الخير والبذل والعطاء.

هناك ضرورة فى العالم كله لإحياء دينى يرفع راية حق بين كل الرايات المضللة الموجودة ، والاحتياج عالمى ، لأن النقص عالمى والمرض عالمى والأعراض المنذرة تشهد فى كل مكان على صدق التشخيص ، ولبلوغ مثل هذا الهدف لابد من إعادة تقديم الدين فى أصوله النقية وبلغة عالمية عصرية تخاطب الكل فى كل مكان وليس بلغة طائفية منغلقة متعصبة .

لابد من تقديم الدين فى روحه وجوهريته وليس فى شكلياته . . الدين كتوحيد وخلق ومسئولية وعمل بالدرجة الأولى ، الدين كحب ووعى كونى وعلم وتقديس للخير والجال .

ولم يضر الإسلام شيء مثلا ضرته الانقسامات والاختلافات حول الشكليات والمظاهر، والاستغراق في هذه التفاصيل إلى درجة نسيان لب الموضوع.

- \* هل يجب أن تغطى الطرحة وجه المرأة أو شعرها فقط ؟ !
  - \* هل حلق اللحية وترك السواك كفر؟!
- \* هل يكون غسل اليدين في الوضوء إلى المرافق أو شاملاً المرافق؟!.
  - \* هل الاستنجاء بالحصى أفضل أو بالماء؟!

- « هل اقتناء الصور وتعليقها على الجدران حرام . . ؟
- \* هل لبس النايلون للرجال حكمه حكم لبس الحرير حرام . . ؟ وعشرات وعشرات من القضايا الجزئية يكفر فيها الواحد الآخر ، وتضيع روح الإسلام ويضيع لبابه بسبب الغرق والتنابذ حول هذه القشور والتفاصيل . والمطلوب فهم جديد عصرى يطرح هذه الخلافات ويدع تلك القشور وينفذ إلى الروح ليستطيع مخاطبة العقل العصرى المصاب في صميمه .

ولو أننا سنفهم السنة النبوية على أنها لحية فإن راسبوتين أكبر فساق عصره وصاحب أكبر لحية سوف يكون أكثر اتباعاً للنبي من أبي بكر وعمر.. وماركس بلحيته العظمى سوف يسبق الكل.

بل السنة فى نظرى هى اتباع الرسول فيا تميز به من خلق وإيمان وعقيدة وصفاء نفسى وليس فيا كان يتسوك به أو يكتحل أو يلبس أو يأكل.

ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يركب البغلة فلهاذا لايتخذها أصحابنا سنة ويتركون ركوب الطائرات والقطسر ويعودون إلى البغال . . لماذا يتهاونون في هذه الحكاية ويتعاركون حول الذقن واللحية ؟

وكان عليه الصلاة والسلام يأكل بأصابعه.. وكان يذهب إلى الخلاء القضاء الحاجة.. فهل نتخذ هذه الأمور سُنة كما يطالب بعض الغلاة ؟ بل هي مسائل شكلية كانت مرتبطة بالعصر فلما تغير العصر تغيرت هي أيضاً.. يستوى في ذلك ركوب البغلة أو استعال السواك.. فالعَصَر في الحالتين قدم لنا بدائل أفضل فعندنا الطائرة والقطار وعندنا الفرشاة ومعجون الأسنان. إنما الدين هو الأمور الثوابت وليس المتغيرات.

وإنما السنة هي اتباع الرسول في تميز به وتفوق على أقرانه. السنة النبوية هي السلوك المرتبط بالرتبة النبوية وليس السلوك المرتبط بالصفة البشرية العادية.

وحينا اختلف المشركون على حمل الحجر الأسود قبل البعثة وتشاجروا أيهم يحمله ثم ظهر محمد على الطريق . . صاحوا جميعاً وهذا الأمين هذا محمد الأغذوا بنصيحته . . لم يقولوا . . هذا هو الرجل ذو اللحية . . ولم يقولوا . . هذا هو الرجل ذو اللحية . . ولم يقولوا . . هذا هو صاحبنا الذي يستاك . . بل قالوا هذا الأمين هذا محمد . لأن السواك واللحية كانتا أموراً عادية في ذلك الوقت ، وكان أبو جهل ملتحياً ، وكان أبو لهب يستاك بالسواك . . إنما تميز محمد على الكل بالأمانة . . وهنا جاع الأمر . . وهنا روح المسألة . . وهنا الامتياز الذي علينا أن نحاول تقليد الرسول فيه والسير على قدمه . . وهذا معنى السنة وروحها في نظري . . أما الباقي فأمور لا تقدم ولا تؤخر . وقد نصح النبي المسلمين ليتخلوا اللحية لكي يختلفوا عن اليهود الذين كانوا يحلقونها . . فاذا يكون الحال الآن واليهود قد عادوا إلى اللحي (الهيبيز والخافس . . إلخ) إن حلقها يكون أقرب الآن لمقصود السنة وذلك لكي نختلف عن اليهود وذلك روح الأمر .

وبهذا الأسلوب ندعو إلى الدين بأن نجلو روحه وجوهره ونقدمه رسالة علمة للعالم وليس بأن نختلف ونتعارك فرقاً وطوائف على شكليات وأمور ثانوية ، فإن الله قد قال في كتابه : (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) ، وبهذا قطع ربنا بأن في الدين قضية جوهرية هي روح

الأمر وماهيته تلك هي التوحيد وما دون ذلك أمور ثانوية يمكن أن تكون محل مغفرة .

وفى عالم ارتد إلى جاهلية شرسة وعاد ملحداً كافراً ماديًّا علينا أن نبدأ معه من البداية من الأبجدية الدينية من القضية الجوهرية وليس من الشكليات والثانويات.

إن استحضار معنى الله الواحد فى وجدان المواطن أصبح القضية الأولى العاجلة ، فالعالم انحدر إلى غفلة مادية وانشغال كامل والله أصبح غائباً عن الوجدان الإنسانى الغارق فى التفاصيل الاستهلاكية واللذات السريعة . . والتليفزيون والسيما والمسرح والراديو والكتاب والمجلة أصبحت أدوات خطيرة تزيد من إغراقنا فى الغفلة والغيبوبة والإغماء الحسى بالأغانى الجنسية وأفلام الجريمة وإعلانات الإثارة ومباريات الدورى والمصارعة الحرة وروايات رعاة البقر . . والنتيجة أن انحدرت النوعية الإنسانية إلى نوعية حيوانية بقرية ، فأصبحنا نرى الناس يتناطحون أفراداً وجهاعات كالجواميس والأبقار على اللقمة والدرهم وقيراط الأرض والمرأة وزجاجة النبيذ .

إن الدعوة المطلوبة إذن هي دعوة توقظ النفوس على جوهر القضية وروح الأمر . . دعوة تتكلم بلغة العصر وتخاطب الكل دون تعصب ودون تطرف وتحاول أن تمس في قلب المواطن ذلك الفراغ والخواء والهمزة المفقودة بينه وبين أصله وتحاول أن تعيده في رفق إلى أيام وصله بأسلوب سوى لا عدوانية فيه ولا تشنج ولا احتفال فيه بالتفاصيل والأمور الثانوية . .

الدين كما هو وكما أنزله الله ، الدين الذي يحب العلم والفن ويدعو إلى التقدم

والتطور ويشجع التكنولوجيا والإبداع الخصب.

من هنا يمكن أن يبدأ الإصلاح الحقيق لكل هذه الظواهر الانفجارية ، وإن لم يبدأ هذا الإصلاح من الآن فإن الوقت الضائع سوف يعجل بكوارث ومفاجآت غير محسوبة يمكن أن تفاجئنا هنا أو فى أى مكان من العالم ، فالنار تسرح فى الفتيل كما قلت ، وهناك قنبلة دينية وشيكة الانفجار ، وهم يحرقون دور السينا ويقتلون الأطفال والشيوخ باسم الدين وهناك أمـــوال مشبوهة تنفق لإشعال هذه النار . . إن الكل يدعى أنه يقتل فى سبيل الله حتى الماركسي الذي لايؤمن بالله قد رفع لافتة مزيفة وأطلق اللحية والبخور وأمسك بمسبحة . . وقريباً سوف يختلط الحابل بالنابل فى سوق الدجل ولن تستطيع العين أن تتبين أهل الله من أهل الشيطان .

لقد طلعت النذر في الأفق.

وعلينا بالمسارعة إلى العلاج قبل أن تسبقنا الحوادث.

# الحكم الإسلامي . . . متى . . وكيف ؟

كان يقول لى:

كلم سمعت القرآن يتلى أمامى أبكى .. أتذكر آثامى فأبكى ثم ما يكاد بمر وقت حتى أرى نفسى أضعف وأعاود الإثم من جديد.

وكانت تقول:

كثيراً ما كنت أصحو على أذان الفجر فرّعة فأقفز من فراشي عارية وأنا أرتجف وأشعر بوخز الإبر ولسع العقارب في كل مكان قبلني فيه ذلك الرجل الذي كنت بين ذراعيه وأهرول إلى الحهام وأظل تحت الدش ساعات وأنا أحس بأن كل شيء في ملوث.

وهو فنان اختاره الله إلى جواره من زمن وهى فنانة تعودت أن تعيش حياتها بالطول والعرض دون حساب لشيء . الإحساس الديني لا يبرح الإنسان حتى في ذروة انحلاله .. وهذا هو الحال دائما في هذه البلاد التي عرفت الله وبنت له المعابد منذ سبعة آلاف سنة . لا تجد فيها كافرا واحدا حقيقيا .. وإنما تجد فيها أهل غفلة وأهل هوى وأهل دنيا

وعصرنا الذي نعيشه اليوم عصر غفلة.

انشغالات وهموم ومصالح وأطاع وشهوات تأخذ الناس فى دواماتها ، ولكن فى القلب وفى الصميم يظل هناك عطش ولوعة وحزن على شىء مفقود مضيع .

لوعة من ضيع الذهب في سبيل الورق وحزن من ضيع حبه الأول الوحيد وضيع وطنه وضيع نسبه الشريف وضيع أصله وحقيقته .. حيث جاء من أشرف نسب .. من الله سبحانه وتعالى .

الله وطنه وربه وأصله

والله حبه الأول الحقيق والوحيد الذى أضاعه فى الزحام حينًا نزل إلى عالم الشتات ومضى يتلفت تتخطفه أضواء الفترينات وتشده الفتن من ذراعيه وتهوى به أطاعه إلى الحضيض وتكبه الشهوات على وجهه حيوانا يلهث.

وأقابل كل يوم من يسألني:

أيحاسبنا الله نحن أبناء هذا العصر الملعون الملىء بالمغريات كما سوف يحاسب أيحاسبنا الله نحن أبناء هذا العصر الملعون الأزمنة التي لم تكن فيها سينا ولا تلفزيون ولا راديو ولا مجلات بلاى بوى ولا كاسيت ولا عرايا على البلاجات. ترى ماذا كان يفعل المسلمون الأبرار الأوائل من أهل النقاء

والتقوى لوكانت مارلين مونرو ورقصات الستريبتيز وعرايا البلاجات وإعلانات الروج والشامبو دخلت عليهم غرف نومهم وأطلت عليهم من الشاشة الصغيرة كل يوم . . أكانوا يظلون على طهارتهم وعلى نقائهم الديني الذي قرأنا عنه ؟ ألا ترى أن الظروف تقتضي أحكاما مخففة .

أتظن أنه يمكن أن يقوم حكم إسلامي في هذه الظروف التي نعيش فيها .. حكم مثل حكم عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز ..

وهل يمكن قيام مثل هذا الحكم دون بتركامل للعصركله ودون إرهاب حديدى يستخدم العنف ليستأصل عادات ترسخت في النفوس وأصبحت مثل التنفس.

ولو جاء حاكم إسلامى عصرى وحاول أخذ الأمور بالتدرج والهوادة والنرفق . . هل يرضى عنه أهل الدعوة المتشددون . . ألا يتهمونه بالترخص والابتداع . . ثم ألا ينشق الجميع فرقا تتهم بعضها بعضا وتقتل بعضها بعضا . . وإيران مثال حى على ذلك .

والتساؤلات كلها عميقة وفى محلها ولا أظن أن التدين يمكن أن يأخذ الشكل القديم بتفاصيله في عصر تغير تماماً.

ومن يريد أن يعيش كأبى بكر ليس أمامه سوى أن يغلق بابه عليه أو ينزوى فى مسجد ويقطع صلته بالدنيا حوله تماما . . وهو لن يخرج من خلوته إلا أن يخرج فى حرب يخوضها ثم يعود مهرولا إلى خلوته من جديد .

إن الاسلام بهذه الصورة المثلى ممكن فقط لأفراد نذروا أنفسهم وهم الصوفية الكمل في كل العصور، أما المجتمع كله فلا يمكن إدخاله في هذا

القالب القديم إلا قهراً.

وهو قهر سوف تكون له سلبيات وردود فعل سيئة تضيع ميزاته وحسناته . يمكن أن تحكم نفسك حكما إسلاميا بهذه الصورة الحرفية على سبيل النذر والتطوع ولكن لا يمكنك أن تحكم المجتمع كله بهذا الأسلوب دون أن تستخدم العنف الدموى القهرى لتخرج الناس من عوائدهم .

> والدين لا يمكن غرسه بالإكراه ، والفضائل لا تولد عنوة . إن الصيحة التي يمكن أن يطلقها الدعاة اليوم هي : أصلح نفسك .

ليصلح كل واحد من نفسه وليحاول أن يروض سلوكه ويحكم دولته الداخلية ويخضع أهواءه وشهواته . . فإذا نجح فليحاول أن يصلح أهله وجيرته فإذا نجح فليكن صوت حق وقدوة ومثالا للمجموع وتلك أوسع خطوة ممكنة نحو حكم إسلامي .

أما محاولة الإصلاح بالثورة والانقلاب العنيف فهي أحلام تسلطية , وشهوات حكم وتحكم .

إن تجريد فرق مسلحة لتطهير قلوب الناس لن يشمر إلا الرفض والكراهية لكل ما هو ديني وحينا صنع محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته مجتمع المدينة كان نبيا مؤيدا بالله وبالروح القدس وبجنود لا حصر لها من الملائكة ، وكانت الحياة بدائية بسيطة وكان النبي الكريم رجلا لا ينطق عن الهوى وإنما يقول ويفعل بوحى يوحى . . فأين منا من يستطيع أن يفعل هذا .

واسمعوا قول الجن في زمان الرسالة:

(وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا . وأناكنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ) (٨- ٩- الجن ) هؤلاء هم الجن يشهدون بأن الله قد ملأ السماء بالحرس الشديد والشهب وجعلها للشياطين رصدًا يحول بينهم وبين التسمع وذلك ليحرس نبيه ورسالته . فأين هذا الحال من حالنا اليوم وقد أطلق الله علينا الشياطين وأرسل الجن من عقالها وأخرج المردة من قماقها تنوش القلوب والعقول .

إن الحكم الإسلامي لا يستطيع أن يأتي به إلا نبي مؤيد بالله والملائكة والمعجزات أو رجل طاهر على قدم النبوة يسير خلف النبي حذو النعل بالنعل . إن تغيير القلوب عمل إلهي وليس عملا بشريا والله يقول لرسوله الكامل ( لو أنفقت مافي الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ) . إن الوحدة وتأليف القلوب عمل فريد لا يقدر عليه العسكر . . بل ولا النبي دون مشيئة وتيسير وتمكين إلهي ، ولا وصول للحكم الإسلامي إلا على مراحل . . مرحلة أولى من التوعية والدعوة ونشر القدوة ثم تظهر طلائع من أهل التقوى والورع ثم يظهر رجل طاهر على قدم النبوة . . يجمع الناس حوله بالحبة ثم بتيسير الله يتحرك المجتمع كله وراءه اختيارا ودون إكراه ودون قتل ودون قهر . .

حين ذاك . . وليس قبل . . يكون الحديث عن حكم إسلامى . أما هذه الدعوات الفجة المصحوبة بالتشنجات الهاتفة بحكم إسلامى يأتى غدا أو بعد غد دون هذه التهيئة الإلهية . . فحكمها حكم الانقلابات التى تأتى

فتغير الجالسين على الكراسيوتغير المنتفعين دون أن تغير قلبا واحدا أو تنور ضميرا واحدا .

وحسب العاقل الذى يريد إصلاحا أن يبدأ بإصلاح نفسه أولا . . ويشرع بتطهير دولته ويطبق القانون الإلهى فى سلوكه . . فذلك هو أول الغيث ثم بعد تجمع القطرات يأتى المطر .

أما أن نصطنع المطر بالشعارات والهتافات دون أن تتكثف القطرات . . ونصطنع القطرات بالأقوال دون تهيئة سابقة لظروف الرطوبة والبرودة ثم أن نتصور أن قطرة يمكن أن تنمو دون نواة ودون بذرة فذلك مثل توقع الحمل دون لقاح أو تصور جنين يكتمل في يوم بمجرد الهتاف والحاس .

نحن نعيش في عصر مادى جاهلي مبتعد بمؤسساته وتنظياته وعاداته عن الروحانيات والمنهج الروحي ، ولا يمكن أن ينقلب هذا العصر في أربع وعشرين ساعة إلى عصر إسلامي بمجرد إطلاق النداءات .

ولو أن كلا منا أنفق الوقت في إصلاح نفسه ومجاهدة عيوبه لكسبنا أعارنا ولصنعنا شيئا أفضل من النداء على ثمرة قبل أوانها .

يقول الله لعيسي في حديث قدسي ﴿ ياعيسي عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الآخرين والا فاستج مني ﴾ .

اللهم إنى أشعر بالحياء منك .

لا تشادوا الناس ياقوم ولا تشادوا أنفسكم فإن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق وتدرج وهوادة وخذوا بالممكن أولا قبل محاولة فرض الأمثل بالقوة فإن المتعنت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبتى .

إن الفقهاء الأفاضل الذين يفتون كل يوم بأن السينا حرام والموسيق حرام والتليفزيون حرام والغناء حرام والبنوك حرام يجعلون حياتنا كلها كفرا صراحا فلا يبق لنا إلا أن نهاجر إلى قمم الجبال إن كان عندنا إيمان . وذلك هو نفس مبدأ شباب التكفير والهجرة وهو نفس مبدأ القس المسيحى جيم جونز الذى هاجر مع أتباعه إلى أطراف الغابة وأقام مستعمرة ثم حكم في النهاية بالموت والقتل على نفسه وعلى أتباعه فتجرعوا جميعا السم أطفالا وشبابا وشيوخا وماتوا عملا بآية الإنجيل ومن أهلك نفسه من أجلى وجدها » .

وذلك هو حب الله الذي انتهى إلى اليأس من رحمته وإلى الانتحار وهو أشنع الكفر.

وتلك آفة المغالاة والتزمت والتعصب والتطرف الذى يقلب الشيء إلى ضده .

ولو نظر أهل الحل والعقد إلى رواتبهم التى يقبضونها من الدولة لوجدوا أن أموالهم يدخل فيها الحرام من إيرادات السياحة وجارك الحنمور وصالات القار بما في ذلك الشيوخ الأفاضل أنفسهم وعلماء الأزهر ووزير الأوقاف وأهل الفتاوى الذين يفتون بالحل والحرمة . . فكيف تبرأ ذمتهم من نظام هم أعمدته وأركانه . إن العصر قد ابتعد عن الدين بالكلية .

والعالم يعيش جاهلية علمية مادية رغم الشعارات والمصاحف والأناجيل المعلقة في الصدور . . هناك فساد في العالم كله ولكن ليس معنى هذا أن يكون الإصلاح بالرفض الكامل والدم والإرهاب والقهر والجبر فذلك أسلوب يقلب النتائج التي عكسها .

وقديما نزلت أحكام تحريم الحنمر فى القرآن بالهوادة والتدرج ولم ينزل تحريمها بغتة .

والله يعلمنا بهذا الأسلوب التشريعي التدريجي أن إصلاح الفساد المتمكن المترسخ لا يمكن أن يتم إلا بالهوادة والتدرج. . ولا يمكن أن يأتي إلا على مراحل . مرحلة بعد مرحلة .

وأنا أرى أن المرحلة الممكنة الآن هي أصلح نفسك ثم أصلح أهلك ثم جيرتك ثم كن لسان دعوة وحق في مجتمعك.

فن أتم هذه المراحل في هذا الزمان فهو نبى عصره وهو بذلك يضع الأساس المتين لمن يبعثهم الله فيا بعد أطهارا أبرارا مؤيدين بروحه وملائكته لإحياء الإسلام على مستوى الأمة والعالم . . وذلك إن شاء ومتى شاء . . ونسمع من البعض من يقول أن هذا اليوم قد اقترب وأن البعث الديني قادم وقد أظلنا زمانه .

من كان يصدق أن رجلا منفيا مطرودا أعزل في الثمانين من العمر مثل آية الله خميني ينتصر وحده على إمبراطور وجيش جرار كامل العدد والعدة . إن لم تكن تلك علامة على صدق الرجل فهي علامة على صدق الشوق في قلوب الملايين التي تتلهف على بعث ديني .

نعم نحن نقترب ولا شك من هذا الزمان ، إن الشوق إلى الطهر والنقاء في قلوب الناس حقيقة لاشك فيها .

ولكن مازال بين الشوق والهمة المطلوبة للتغيير مسافة كبيرة .

ولم يظهر بعد ذلك الرجل الكامل على قدم النبوة الذي يسير خلف النبي

حذو النعل بالنعل.

ذلك الرجل المؤيد من ربه الذى يسير خلفه الملايين حبا وطواعية واختيارا وتسلما .

ولكننا نملك التمهيد وإصلاح الطريق أمام هذا القادم وذلك بزرع الشوق في النفوس وتنوير القلوب وتثقيف العقول والدعوة إلى الله بنفس الأدوات التي يريد المتطرفون تحريمها . . بالسينا والمسرح والتليفزيون والأغنية والكتاب والمجلة .

والفن بوق عظيم ينفخ فيه الهدامون والمفسدون ويدعون فيه إلى مبادئهم . . فلم لا نأخذه منهم وندعو فيه إلى مبادئنا بدل محاولة تحطيمه وتحريمه . إن الدعوة إلى تحريم الفن هي دعوة إلى تحريم العصركله وهذا مستحيل .

بالهوادة يا إخواني

بالهوادة تصلون إلى مرادكم

وبالرفق وبالتدرج تحققون هدفكم.

إن البنوك الحالية نظامها ربوى ولكننا لا نستطيع إلغاءها دفعة واحدة ولا نستطيع أن نتخلص من نمط الاقتصاد الغربي بقرار فورى لأننا جزء من عالم والعالم كله يتعامل بهذا النمط من الاقتصاد الربوى . . إنما يمكننا أن نضع بذرة طيبة بإنشاء بنوك إسلامية والتمكين لاقتصاد جديد منافس . . ثم ينمو هذا الاقتصاد المنافس شيئاً فشيئاً . . وذلك هو أسلوب الحطوة بخطوة .

ونفس الشيء في التليفزيون لا يمكن أن يتحول دفعة واحدة إلى تلاوات قرآنية وتواشيح وابتهالات ومواعظ منبرية وإنما الحل هو ظهور فنون إسلامية بديلة وبرامج عصرية هادفة وهذا أمر لا يمكن أن يتم فى أربع وعشرين ساعة وإنما هو أمر مرتبط بظهور طلائع جدد يكتبون ويبدعون .

ثم كيف نقطع يد سارق في عشرة جنيهات ونترك سارق عشرة الملايين التي أخذها رشوة أو عمولة أو اختلسها اختلاساً من مال عام بحجة أن شروط القطع لا تنطبق عليه . . ألا يجب أولاً أن نبدأ بتعديل القوانين وبنظرة فقهية جديدة إلى روح الشريعة نحاول أن نستنبط أحكام تعزيز جـــديدة تلائم المتغيرات الجديدة .

إن المسألة تحتاج إلى اجتهاد وليس إلى هتاف . . رويدكم يا قوم .

## الشيوعية العالمية . . إلى أين ؟

نزل الستار على الفصل الختامي من عام ١٩٧٨ بأحداث كالفوازير.. فيتنام الشيوعية تحارب كمبوديا الشيوعية ، الصين الشيوعية وأمريكا تتبادلان السفارات والقبلات ، العداء بين روسيا والصين يسارع إلى الذروة والمعركة بينها تجرى في ساحة بطول وعرض خريطة العالم.

المنشورات والشعارات الجديدة في الصين تهتف. . العمل أفضل من السفسطة الأيديولوجية . . والربح أفضل من الديون . .

الشيوعية السوفيتية خلعت جلدها وانسلخت من أحشائها وناقضت نفسها في محاولات أخيرة مستميتة لتكسب أرضاً جديدة . . فهي تهتف في إيران . . يحيا الإسلام . . وتهتف في أوربا . . تسقط ديكتاتورية البروليتاريا . ! وتهتف

في سيبيريا . . مرحباً برأس المال الأمريكي والاستثارات الأمريكية والخبرة الأمريكية .

الرفاق المحترفون يقولون : الصين خانت المبدأ . . والتاريخ يقول : وروسيا خانت المبدأ . . فمن بتى يا رفاق مع المبدأ . .

الشيوعى العدنى أو الشيوعى الكوبى . . وكلاهما يعيش عالة على المعونات السوفيتية ويعملان جنوداً مرتزقة فى خدمة الاستعار الجديد فى أثيوبيا والصومال .

ثم ماذا بني من المبدأ . .

وروسيا تأخذ الخامات من رومانيا بأسعار الكوميكون ، ثم تصنعها وتبيعها أسلحة وعتاداً حربيًا وتطلب فيه أعلى الأسعار الرأسمالية ، وتشترط الدفع الفورى بالعملة الصعبة أو التقسيط بفوائد ربوية عالية تستنزف الشعوب إلى آخر قطرة من دمها الاقتصادى . . وحكاية الدفع فى مصر وحكاية الدفع فى سوريا تلوكها الجرائد كل يوم .

هل انتهى الحياء من العالم . . ولم يبق من الماركسية إلا صداعها ؟؟ تلك والله تورتة عيد الميلاد الدسمة التي يقدمها بابا نويل للعالم ، وذلك هو القربان الذي يقدمه إلى الله من دم الرفاق . . إنهم لم يتركوا للشيوعي الغلبان شيئاً يحارب من أجله ولم يدعوا له شرفاً ولا مثالا أخلاقياً يتحمس له والحرب إن قامت غداً بين أمريكا وروسيا فلن تكون حرب مبادئ وإنما ستكون حرباً بين خرتيت وخرتيت . . مجرد صراع على القوة وحرب على السلطة لا فضيلة فيها لغالب على مغلوب .

معركة بين ديناصورات يأكل بعضها بعضاً فلا يبقى منها إلا الذبول . لقد جاءت حركة التاريخ على عكس ما تصور كارل ماركس على طول الحفط لتثبت خطأ بلنهج الذى استخدمه فى جميع تنبؤاته . . فحروب اليوم هى بين الشيوعيين أنفسهم والصراعات والعداوات تمزقهم فرقاً وطوائف كل يسار يظهر على يساره يسار يحاربه ، ولا نهاية للانقسامات التي أصبحت بعدد أهواء الناس ومطامعهم . . والذى يبتى فى كرسيه يبتى بالقمع والإرهاب وبسلطان أجهزة الزبانية التي يسمونها اليوم أجهزة الإعلام الشمولى التي تقوم بغسل مخ المواطن من كل شيء إلا ما يريده الحكام . . والحق ضائع فى ضوضاء الإذاعات وجلبة الشعارات .

ثم فجأة تأتى هذه الأحداث كالفوازير لتفضح كل شيء وتهتك الستر عن كل شيء ، فإذا نحن أمام أشخاص لا مبادئ ، ودول كبر لا أيديولوجيات ، وأطاع لا أفكار ، وأحقاد دفينة لا نظريات .

إن الماركسية لم تكن إلا مجموعة الذرائع التي تذرع بها الانقلابيون الجدد بدعوى التغيير ليصلوا إلى السلطة . . . ثم بعد السلطة لم يتغير شيء . . . خرجت طبقة وجاءت طبقة وانتهى ظلم وبدأ ظلم أظلم . . . هذه المرة ظلم شمولي يجثم على الملايين بليله البهيم ولا أحد فيه يستطيع أن يصرخ .

والحاكم فى هذا النظام ديناصور . . وإله لا يخطئ . . كلاته دين وسيرته نموذج . . فإذا اجتمع الديناصورات على المائدة العالمية رأينا كل واحد ينحى مبدأه جانباً ورأينا المخالب تظهر من تحت المانيكير المذهبي ، ورأينا الأ يديولوجية تتبخر فلا تبقى إلا لغة المصالح والمكاسب . . ومن تكون له السيادة . . ومن

تكون له القيادة . . ومن يحكم . . ومن يركب . . ورأينا حركة التاريخ لا يدفعها صراع الطبقة وإنما صراع الدولة والدولة وصراع القومية والقومية وأحياناً صراع الأبيض والأسود . وأحياناً صراع الشخص والشخص ، وأحياناً أحقاد دفينة جاءت مع ميراث القرون . . تلك هي غابة الواقع . . لا تخضع لنظرية بل تكاد تكذب كل نظرية . . والإنسان هو مختصر هذه الغابة وهو مثلها لغز لا يمكن تبسيطه في قانون أو معادلة .

ويكذب من يصور لنفسه أنه فهم النفس البشرية وأحاط بها ، بل يكاد الواحد منا لايفهم نفسه وهو أقرب الناس إليها ، وأن نفسه لتراوغه وتدلس عليه وتمثل عليه وتتنكر أمامه وتغلف شهواتها بالدواعي والمبررات والذرائع والنظريات . . فلا يعرف الواحد منا ماذا يريد وماذا يبطن ولا يعرف من يكون ولا من هو على وجه التحقيق ؟

وهو قد يعيش ويعمل ويكافح متصوراً أنه شهيد أو بطل ، ثم في لحظة زمان وفي ساعة امتحان ينكشف على حقيقته دجالاً عظيماً . . وتكون المفاجأة مذهلة حتى له هو نفسه .

ومثل الإنسان الأمم والمجتمعات والتاريخ . . وهل التاريخ إلا الإنسان في حركة . . صدقوني أن دروس هذا العام وأحداثه تعلمنا الكثير .

### لماذا ينتحرون ؟

المثل الأمريكي العالمي جيج يونج قتل زوجته ثم قتل نفسه رمياً بالرصاص . .

والممثل الفرنسي شارل بواييه مات منتحراً وكذلك ماتت زوجته منتحرة وكذلك مات ابنه منتحرا . .

ونجمة الإغراء الشهيرة مارلين مونرو قتلت نفسها بالحبوب المنومة . . وسوزان هيوارد دمرت حياتها بالخمر . .

والان ديلون دمر حياته بالمخدرات..

وأفا جاردنر لا تفيق من السكر...

ومارلين ديترتش أصابها جنون السرقة . .

وجريتا جاربو أصابها جنون الاختفاء..

وبينِ ممثلينا وممثلاتنا كثيرون وكثيرات أدمنوا الشراب لدرجة التلف. هل هذا هو الفن..؟!!

إن الفن يقظة وانتباه ووعى وليس غيبوبة . . والإبداع الفنى صحو ، بل هو منهى الصحو .

ولا يخرج الإبداع من ضباب المخدرات ولا ينمو فى بحبرات الحمر ، والفنان المغمى عليه لا يخرج منه شيء .

إنما هو الوسط والمناخ وتقاليد المهنة والشباب والكسب السهل ، ثم أدوار الحب التي تعود أن يعيش فيها النجوم بين أضواء الكاميرات وضجيج الإعجاب . . ثم لا يعود النجم بعد ذلك يدرى متى ينتهى التمثيل ومتى يبدأ الواقع .

ثم هذه العادة السيئة التي أدمنها السينها العصرية وتنافس فيها المنتجون . . عادة تعرية الممثل والممثلة وعرض تفاصيل الحب والجنس على الشاشة الكبيرة . ابتذال السرية والخصوصية وعرضها في عمومية مطلقة لكل العيون . التفريط الذي يصبح عادة .

والتقريط يؤدى بالتبعة إلى الإفراط.

ونتيجة التفريط والإفراط ألا تعود الحياة تساوى شيئاً.

تفسد الفطرة بتوظيف الأشياء في غير مكانها . . وتنتهك الأسرار بعرضها في غير اطارها .

وتلك هي الثغرة في حياة النجم التي تظل تتسع وتتسع حتى تقضي عليه . ثم هناك أزمة النجمة التي تعيش على جمالها ثم ترى جمالها يذبل ، وترى الأضواء تنحسر عنها، وترى نفسها تدخل فى منطقة الظلام، ثم تختنى أخبارها، ثم لا يعود يسأل عنها أحد..

وهو أمر يحدث عادة فجأة بين يوم وليلة تماماً كما في الروايات ، فجأة ينزل ستار النسيان وتنفجر فقاعة الضجيج وتنتهى الشهرة العريضة إلى لاشىء ، تلك هي حياة النجوم . . مكياج . . وديكور . . وأضواء . . وإشاعات . . وبريق مثل بريق السراب . . ثم ما يلبث أن ينطفئ كلشيء . . ولا تبقى سوى فطرة أفسدتها حياة مفتعلة غير طبيعية وذكريات نسجتها الأوهام .

إن النجوم لا يحسدون على ما هم فيه من ثراء وذيوع وانتشار . . فإنها صنعة مكلفة . . تكلفهم حياتهم ودنياهم وآخرتهم ثم لا يبقى منهم ولهم شىء . وكما يأتى الانتحار نتيجة لحياة مادية متطرفة كذلك يمكن أن يأتى نتيجة لتدين متطرف وتطهر مريض مبالغ فيه .

إن ما أمر به المسبح من قتل النفس (ومراد المسبح كان يالطبع هو قتل الشهوات). . هذا الأمر يمكن أن يصل به المتطرف إلى رهبانية خاوية قاسية ، أو إلى قتل فعلى بالانتحاركا فعل الأب جيم جونز وطائفته في موعظة الانتحار الجاعى مردداً آية المسبح . . « من قتل نفسه من أجلى وجدها ».

وأهل التطرف من اليمين واليسار، ومن أهل الدين والدنيا هم في الحقيقة أصحاب مبدأ واحد، وهم واقفون على أرض واحدة مها خيل لهم أنهم مختلفون. وهي أرض الرفض الكامل والكفر بكل شيء. ويمكن أن يتمثل هذا الرفض الكامل في قتل الآخرين أو قتل النفس.

والشر يمكن أن يتستر وراء الأقنعة المزيفة ويمكن أن يكسوه العقل

بالمبررات ، ويمكن أن تتوسل إليه النفوس المجرمة بالدين وبكلمات الأنبياء . . ولكنه يظل دائماً شرًّا

وقارب النجاة في هذا الخضم من الشرور التي تترصد الكل.. هو الاعتدال.. والفهم الحقيقي للفضيلة بأنها الوسط العدل بين المتناقضات.. فهي لا يمكن أن تكون جبناً.. وهي لا يمكن أن تكون جبناً.. وهي لا يمكن أن تكون بغلا ، كما أنها لا يمكن أن تكون إسرافاً.. وإنما هي دائماً في الوسط العدل الذي هو الشجاعة والكرم.

وذلك هو الوسط بين نجمة الإغراء مارلين مونرو وبين الأب القسيس جمم جونز . . بين انتحار أهل اليمين وانتحار أهل اليسار . .

ولكن بلوغ شاطئ الاعتدال أمر إيجابي يتم من خلال صراع ومجاهدة للنفس وللغرائز، ومغالبة للنوازع بين شد اليمين وشد اليسار، وهوليس أمراً سلبيًا يأتي بالهروب والإغماء والاغتراب وعدم المبالاة. . وهو أيضاً ليس ثمرة ضعف بل ثمرة قوة وليس ثمرة غيبوبة بل ثمرة وعي .

وشاطئ الاعتدال هو الصراط المستقيم بعينه ، وهو الحق بنفسه ، وهو لا يأتى نتيجة قراءة عفوية لمقال ، وإنما يأتى ثمرة لإيمان يمازج القلب والجوارح ، ومعاناة تثمر الصحو.

ولنؤمن بالحق لا بد أن نكون على صلة بالحق ، والحق هو الله سبخانه وتعالى ، وهذا يعود بنا إلى الدين كمنبع وحيد للأخلاق والتكامل.

الدين إذن هو همزة الوصل الناقصة التي تؤدى إلى هذه الانفجارات الانتحارية ، وهو همزة الوصل الناقصة وراء كل تطرف عدواني أو هروبي . وغياب الدين من الساحة وراءكل هذه الظواهر التي تملأ أعمدة الأخبار. وادعاء الدين نفاقاً وكذباً وانتهازاً أخطر من غيابه. واستغلال الدين والتستر خلف راياته أخطر من الكفر. وتلك هي الثغرات التي تتسلل منها كل تلك الجرائم.

# رسالة إلى آية الله الحميني

سیدی . .

لاشك أننا جميعاً أخطأنا في تصوراتنا عن الثورة الإيرانية في البداية . ولاشك أننا جميعاً كان لنا عذرنا في هذه الأخطاء ، فقد كنا جميعاً نبني تصوراتنا على أساس مايتدفق علينا من أنباء أكثرها مصنوع .

قال البعض إن الرايات المرفوعة إسلامية ، والأهداف المرسومة أمريكية . وقال البعض إن الشعارات دينية والأسلحة روسية والأموال سوفيتية والأهداف شيوعية .

ثم فوجئنا بك تقف وحدك بين التيارات المتصارعة عن يمين ويسار ترفض أن تبيع نفسك أو تبيع أهدافك لأحد ، وترفض التبعية السهلة وتختار الطريق الصعب فتحارب التسلل الأمريكي ، وتحارب التسلل الروسي وتكافح الأصابع

البريطانية وتحارب غوغائية الشارع وتحارب شهوة الدم وقطع الرءوس. ورأيناك ترفض أن تقابل الدجالين المنادين بالماركسية الإسلامية.

وكنت آية الله في تفردك وفي نقائك الثوري.

ولكن الطريق شائكة والأعداء كثيرون وأنا مشفق عليك.

وأخطر أعدائك هم أهل التطرف من أبناء دينك وملتك من المسلمين فسهم .

وهؤلاء يتكلمون هم والشيوعيون من أرض واحدة ومن منطلق واحد هو حب التنكيل والانتقام .

سيقول لك هؤلاء إن الإسلام هو قطع الأيدى والرجم ووضع المرأة فى جوال من الرأس إلى القدم .

وسيقولون إن الإسلام هو مصادرة الأموال ونزع الملكيات وفرض الحراسات وفتح المعتقلات وإعدام المرتدين وقطع ألسن المخالفين.

وسيكون ظاهر كلامهم الرحمة ونصوصاً من كتاب الله وأحاديث من السنة وسوابق من السلف.

وسيكون باطن كلامهم حب العذاب والتعذيب وشهوة التسلط. والتأميم ومصادرة الملكيات نظام ظاهره الرحمة لكن باطنه حب التسلط. وليس أكثر إغراء للحاكم من التأميم ، لأنه يسلمه نواصى الجميع ويضع له الشعب كله في جراب تحت يده ، ويجعل لقمة الجميع تحت سنان قلمه ، ولهذا سارع إليه الجبارون جميعاً من كافة الاتجاهات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، متذرعين بحجة رفع الاستغلال عن كاهل الشعب ، والحقيقة أن دافع

الحاكم كان دائما رغبته فى أن يكون هو المستغل الوحيد لا مستغل سواه لا يسأل على يفعل والكل يسألون .

رغبته فى أن يعلو فيصبح الرزاق الوحيد الذى فى يده سيف المعز وذهبه . وهدفه الحنى من ذلك أن يكون القبلة الوحيدة التى يصلى إليها الكل . والاقتصاد الشمولى هو أبشع أنواع الدكتاتورية ، لأنه يضع الجميع فى سجن الحاجة والسؤال ، ويجعل منهم عبيد لقمة لاحول لهم ولاقوة .

وهو دائماً يرتد خراباً على الأمم التي تطبقه ، فيهبط بالانتاج نوعاً وكماً . . ويسلب الناس الحافز والهمة ، ويحيل المجتمع إلى بدن بلا روح ، فيتحول المجتمع إلى عال لايعملون وزراع لا يزرعون ، وتتحول الأمة إلى كسالى يتحاقدون ويتسابقون إلى مواكب النفاق حيث يوزع الحاكم هباته وخلعه بلاحساب .

والاقتصاد الشمولى يجعل كل فرد فى ذمة الدولة منذ أن يولد ، فهى تطعم الكل وتعلم الكل وتعالج الكل وتوظف الكل ، من يستحق الوظيفة ومن لا يستحقها ، والنتيجة أن تمتلئ دواوين العمل بمن لا يجيدون أى عمل فيتوقف فى النهاية كل عمل .

إن الاقتصاد الشمولى يخلى طرف الفرد ويعطى ضميره إجازة ويقيم من الدولة ضميراً كليًّا ، وهو دائمًا يكون ضميراً فاسداً يصنعه حزب واحد من المنتفعين.

وليس أخطر من وإخلاء الطرف، العمومي هذا . . وليس أكثر تدميراً للأمم من أن يجد كل فرد رخصة لإعطاء ضميره إجازة اعتماداً على أن الدولة تصنع كل شيء.

إن ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وهي لب الفكر الماركسي وجوهره هي أس الخراب في العالم الحديث ، وهي السوس الحقيقي الذي ينخر في البنيان الاشتراكي بكافة أجنحته واتجاهاته.

وقد أصبح الاقتصاد الشمولى هواية الحكام من كافة المذاهب ماركسية وغير ماركسية ، لأنه يعطيهم رقاب الشعوب ويمنحهم سلطة التجويع .

ولعل هناك من يهمس إليك في هذه اللحظة بأن عدالة الإسلام تقتضي بأن تصنع الدولة كل شيء ، وأن عمر بن الخطاب قال قبل موته لو أن الله مد في عمرى لأخذت مال الأغنياء ووزعته على الفقراء . . وأن أبا ذر الغفارى قال أكثر .

وقد أمات الله عمر بن الخطاب قبل أن ينفذ ماوعد (هذا إذا كان قال تلك القولة بحق ) ولو كان في قولته خير للإسلام لمد الله في أجله .

وقد طلب أبو ذر الغفارى الولاية من رسول الله عليه الصلاة والسلام بلسانه فرفض النبي وقال له . . أنت لا تصلح للولاية . .

ولكن هواة التنكيل بالناس لا يزالون يحملون الإسلام ما لا يحتمل، ألا فدعني أذكرك ياسيدى أن الفرد في الإسلام يساوى الإنسانية كلها.. ولا يوجد إنجاز أو إصلاح أو تعمير يساوى قتل فرد واحد ظلماً، قال تعالى: (.. أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً) «المائدة ٣٧».

وبهذا يسبق الإسلام ميثاق حقوق الإنسان في احترام النفس الإنسانية

وتقديس الفرد وحريته ومجاله فيجعله مساوياً للإنسانية كلها .

فلا تستمع إلى همس الهامسين من هواة التنكيل بالناس ومن مقطعي الأيدى وراجمي الناس ، واحذر التطرف ، فالإسلام اعتدال في كل شيء .

واعلم أن الشيوعيين ينادون بالحرية حتى يصلوا إلى الحكم فيكونوا أول من يذبحها وأول من يقطع الألسن ويحطم الأقلام ويملأ السجون. . فعاملهم بمكرهم ولا تعاملهم بنيتك .

وليحمك الله من نفسك الجالسة في سدة الحكم، فتلك ألد أعدائك. ولك منى . محبة التلميذ والمريد والأخ.

## لا تستهينوا بالكلات

إنا نسخر فى العادة من بضاعة الكلام ومن أحزاب الكلام. وهل كان هتلر إلاكلاماً.. وهل دفع ألمانيا إلى جنون العظمة إلاكلام هذا الرجل ومن وراثه جوبلز وأبواقه ، ثم شباب مجنون يسمع فيشتعل حاسه ويهب على أوربا كالإعصار المدمر ، فيصنع الموت والخراب للملايين ؟

ألم نكن أسرى الكلام طيلة عشرين سنة من حكم عبد الناصر نحارب فى اليمن ونحارب فى الكونغو ومهتف للصداقة الروسية المصرية ونشتم فيصل والرجعية الإمبريائية الأمريكية ؟

وهل قتل يوسف السباعى إلا رجل كان عقله محشوًا بالكلام؟ ألا تستدرج كلمات الحب عظام الرجال إلى مصارعهم؟ ألا تلتى بشباب إلى اليأس والانتحار؟ وتلك كلمات الباطل وما تفعله في الأفراد والشعوب.

وتلك هي الأكاذيب حينا تخرج على الناس في رءوس الصفحات وتلاحقهم في الإذاعة والتليفزيون والكتب والصحف.

فما بال كلمات الحق وما تفعله.

هل خطر فى ذهنك أن كوبا تدخل فى حرب مع روسيا وأمريكا وتنتصر على الاثنتين . .

لقد حدث هذا فى الماضى البعيد حينا خرجت من قبيلة قريش طائفة حاربت الروم والفرس وانتصرت على الاثنين. وقد انتصرت بكتاب هو القرآن ، حملها من شاطئ الفارسي إلى شاطئ الأطلسي .

ولكن الباطل يذهب بضوضائه فلا يخلف شيئاً ، فكذلك فعل هتلر وكذلك فعلت النازية ، وكذلك فعلت جيوش التتار والهكسوس ، وكذلك انتهت غزوات عبد الناصر.

أما الإسلام فهو باق فى الأرض بعد أن انهزم أهله . . وهو باق إلى أن تقوم الساعة . . برغم ما أصاب أهله وشعوبه من ضعف وتأخر وانحلال .

إنها الكلات . . وسحر الكلات . . وسلطان الكلات .

فالكلمات حتى الباطل الكاذب منها يفعل ويؤثر ويقتل ويغير التاريخ. ماذا فعلت كلمات الماركسية ووعودها وشعاراتها ؟ إمها قلبت نصف العالم على نصفه الآخر ومازالت تدفع وتحرض وتشعل الفتن في كل مكان.

إنها الكلمات . . تلك العبوات الناسفة من الحروف . . التي أودع الله فيها أسرار الخير والشر.

وعلم الله آدم الأسماء كلها ليكون سيداً على الأسماء . سيداً على الكلمات كلها يستخدمها ولا تستخدمه .

ولكن الوضع انقلب فأصبحت الكلمة هي التي تحكم الإنسان . . أصبحت حاجبة للعقل بدلاً من أن تكون كاشفة للبصيرة .

وما أشد وقع الكلمات حين تكون شعراً.

وما أقسى حكمها على صاحبها.

ألم يفر المتنبى من قطاع الطريق الذين هاجموه فقالوا له فى سخرية كيف تفر يا جبان وأنت القائل :

الحنيل والليل والبيداء تشهد لى والقرطاس والقلم

فلوى المسكين عنان جواده وعاد ليقاتل دون ماله حتى قتل. وكان بيت الشعر في الماضى ينفجر بين البوادى كالقنبلة الموقوتة ويشعل الحروب. وهو الآن فتيل الإغراء الذي يحرق القلوب ويغوى العذارى من خلال الأغنية والموسيق والألحان.

وتلك هي الكلات.

والكلمة تخرج من فم الرجل فتكون طلاقاً باثناً ، أو مودة ورحمة . . والكلمة تخرج من فم الحاكم فتكون حرباً أو سلاماً أو استبداداً وإرهاباً ، ومتى خرجت الكلمة من الفم فلا سبيل إلى استردادها . إنها تخرج كالطلقة ولا تعود .

ونحن أحياناً نصور بالكلمات أشياء ثم نحبها . . وما نحب إلاكلماتنا وإن ظننا أننا أحببنا الأشياء .

إن عالم الكلمات يحجب عنا الحقائق كما تفعل الأستار والأقنعة والديكورات، وكما يفعل الطلاء المزركش الذي تروج به البضاعة الرديئة.

يقول العارف بالله محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفرى:

- ه الحرف حجاب على معناه ومعناه حجاب على ماهيته.
- \* الحرف لا يمكن أن يعبر عن الله سبحانه لأنه من مخلوقاته . . إنما الحرف رمز وسرادق إظهار لما يبدى الله من آيات .
- \* غرقت الدنيا والآخرة في الحرف ولا يغرق الحرف إلا برؤية وجهه سبحانه.

#### ويقول له ربه:

\* لا ترانى إلا إذا تخطيت الحرف والمحروف وتجاوزت الكلمة والحاطر وفهمت بلاعبارة .

#### ويقول له:

\* إن لى عباداً صامتين رأوا جلالى فلا يستطيعون أن يكلموه ، ورأوا بهائى فلا يستطيعون أن يكلموه ، ورأوا بهائى فلا يستطيعون أن يسبحوه ، فلا يزالون صامتين حتى آتيهم فأخرجهم من مقام صمتهم إلى . . اصمت لى ما استطعت تكن عبدى الصامت .

عبدى الصامت أتلقاه قبل موقفه ، وأشيعه إلى داره . . وهو أول من أدعوه إذا جثت . بين النطق والصمت برزخ فيه قبر العقل وقبور الأشياء. ويقول له:

« يا عبد إن مجدتني بتمجيد الحرف لهوت بلهو الحرف.

يا عبد إن تبت بلسان الحرف نقضت بلسان الحرف ، وإن أطعت بلسان الحرف عصيت بلسان الحرف .

يا عبد نزه تمجيدى عن الحرف وحدود الحرف. اكتب سبحتك بيدى على ظلى وأجعلك إذا التقينا من أهلى.

ويقول له:

الحروف مادة الحنواطر ومادمت أسير الحنواطر فأنت في شتات.
لا تكون في جمعية معى إلا إذا جزت الحنواطر، ولا تجوز الحنواطر إلا إذا خرجت من الحروف.

ويقول له:

\* اخرج عن مسميات الحرف تخرج عن معناه ، فإذا خرجت عن معناه فأنا أقرب إليك من حبل الوريد . . اخرج عن كلمة حبل وعن كلمة وريد وعن لفظة «أنا» فإذا خرجت عن لفظية «أنا» فأنا الظاهر والباطن وأنا بكل شيء علم.

ويقول له:

\* الحرف فج من فجاج إبليس.

ويقول له:

\* الحرف حرفي والعلم علمي وأنت عبدي لا عبد حرفي عبد علمي.

ويقول له:

پا عبد من رآنی جاوز النطق والصمت وجاوز العلم والجهل وجاوز الحدیة .

ويقول له:

\* يا عبد إذا أردت ألا يخطر بك سواى ، وإذا أردت أن تخرج عن الكلمة والعبارة وما تحويه من فتن الدنيا وبادياتها فأقم في « النفي » في عتبة لا . . لا إله إلا الله . . واعلم أن النفي لا يكون إلا بى ، كما أن الإثبات لا يكون إلا بى . .

وأنى أنا الذى سوف أنفيك بفضلى عن «السوى» وسوف أثبتك بنعمتى فى جوارى وعنديتى .

تلك إلهامات رجل مضى على وفاته أكثر من ألف عام . . وأدرك بعلم من ربه أن الكلمة غواية ، وأن الحرف فج من فجاج إبليس . . وأنه لاكمال للإنسان إلا إذا عبر وجاوز الحروف واخترق حجاب الكلمات .

ولقد مات الرجل وغبر.

ولقد هلكت أمم وغبرت لأنها وقعت فى أسر الحروف واستعبدتها الكلمات وأغوتها الشعارات ولعبت بها شياطين العبارات.

يقول ذلك العارف العظيم إنه لا وصول لواصل إلا إذا خرج من حجاب الكلات والحروف.

ولكن الكلمات والحروف هي سرادق إظهار لكل ما في الدنيا . الكلمات هي الوعاء لكل ما نرى ونسمع ونحس . والخروج من الكلمات هو خروج عن الدنيا بحدودها وصورها . وهو خروج عن سيطرة الأشكال وعن سيطرة كل جميل .

ولا خروج من هذه الفتن إلا بالخروج. من النفس لأن الدنيا هي مجال النفس ومطمعها ومعشوقها .

إنه الخروج من جلدك وأنت في جلدك.

يقول نبينا عليه الصلاة والسلام . . «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» أى انتبهوا إلى أنه لا إله إلا الله . . ولا يكن لكم تعلق بغير الله وأنتم فى المدنيا . . ويقول :

«عش فى الدنيا كعابر سبيل» أى بدون تعلق بشىء لتموت سليم القلب. ويقول القرآن عن يوم القيامة :

(يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم).

أى سليم من جميع التعلقات . . ليس فيه إلا الله . . وتلك هي الطهارة الإسلامية بمعناها العميق .

ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام «من تعلق بشيء وكل إليه» أي إذا تعلقت بغير الله خرجت من ولايته .

فأين نحن الآن من هذه الذرا الرفيعة.

وأين حضارتنا ومدنيتنا من هذه العتبة العالية التي كان يقف عليها ذلك النبي الكامل ومن بعده ذلك الصوفى العظم .

وكم من مئات السنين تخلفت الإنسانية بعد هذه الذروة التي تقف وحدها وكأنها منارة وحيدة شامخة في بحر من الضوضاء والكلات. ولقد حقق نبينا العظيم معجزة أكبر مما حقق كل الصوفيين وكان شيخاً لهم جميعاً ولكل الأجيال من يعدهم .

لقد نزل إلى الدنيا وياشرها دون أن يتعلق بها ، وعرف الغنى فكان غناه كله للناس . . وتعددت زوجاته فلم تشغله إحداهن لحظة واحدة عن ربه ، وكان سيداً وحاكماً وملكاً فلم يحجب عنه الملك تواضعه وعيوديته طرفة عين . . وباشر الكلام أحلى الكلام فلم تفتته عباراته ولا حجبته عن عجز الألفاظ وقصورها إذ يناجى ربه قائلا . .

« اللهم إنى أعوذ يرضاك من سخطلك ، وأعوذ بعفوك من عقايك ، وأعوذ بك منك .

لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك . . فقد توقف مقرًّا بالعجز ليقول :

لا أحصى ثناء عليك . . أنت كما أنشيت على نفسك ثم ينقول : «أعوذ بك منك .

فقد وسع الله كل النفع وكل الضراه.

ولم تعد الكلات تصلح للتعيير.

فإنه هو هو وليس بعده شيء ـ

تلك هي الشخصية الجامعة التي ضرب بها النبي مثلاً للكمال البشرى حيها يخوض الدنيا فلا يفقد طهارته ولاتتفرق همته بل يزداد بالمباشرة كالاً على كالل . وذلك هو المثل الأعلى للتصوف السنى العالى (علم وعمل ومسئولية وقيم وأخلاق وعبادة لله ابتغاء وجهه)

وصاحبنا النفرى كان مثلاً آخر لتصوف أهل الحلوات وأهل التجرد وأهل التأمل وما بلغنا من هذه الأمثلة العظيمة شيئاً . . فما استطعنا أن نتجرد . . ولا استطعنا أن نخوض الدنيا ونسلم من أوحالها بل غرقنا في الكلام .

نقلد الغرب مرة فنرطن بالإنجليزية والفرنسية واللاتينية .

ونقلد الشرق مرة فنرطن بالروسية .

ثم تعود إلى هويتنا . . قنبدأ بالكلام وننتهى بالكلام .

# الجهل العِلمي

العلم وحده لا يكنى لأن يصون صاحبه . . فنحن نعلم ضرر التدخين وتدى الطبيب يعلم متالف الخمر ويشرب . . ونرى أكثر الناس يتبعون الشهوات والأهواء . علمهم بحيوانية الشهوات وضلال الأهواء .

ونرى الأدباء والفنانين طلائع الوعى وقادته. أهل إدمان وضحايا مخدرات.

وترى القاضي يرتشى.

وترى رجل القانون يسرق.

وترى شرطة الأمن يعتدون على الأمن.

ونرى شهود الحق يحترفون الكذب.

ونرى أكثر الناس تهالكاً على الطعام هم كل بطين سمين أكرش ممن يعلم أن في الأكل مقتله .

ونرى أستاذ الجامعة وحامل الدكتوراه يموت بالسكتة فى ملعب الكرة لأن الهدف دخل مرمى الأهلى أو مرمى الزمالك . . فهل جهل الأستاذ المتعلم أن مايجرى أمامه فى اللعب هو محض لعب . . وماذا نفعه علمه .

ونجمع كلنا على أن ما يعرضه التلفزيون سخف ومع ذلك نتجمع حول الشاشة ونمضى نحملق فيها كالبلهاء نخرج من مسلسلة لندخل فى مسلسلة . ونرى رجل الدين أول من يسقط فيا ينهى الناس عنه . . فهل جهل الحلال والحرام ؟!!

إن الحيوان ليعلم الحلال من الحرام . . والقطة تأكل ما تلقيه لها بيدك وهي جالسة عند قدميك تموء وتتمسح فإذا خطرت لها سرقة لقمة كان لها موقف آخر فراحت تتلفت وتخالس النظر عن يمين وشهال ثم هبشت قطعة السمك وولت الأدبار لتأكلها في الحفاء . وهي أفعال تدل على تمييز مؤكد بين اللقمة الحلال والحرام . . والقطة حيوان . . وهي لم تدرس الفقه في الأزهر . . فما بال رجل الدين الذي تفقه وتعلم .

ليس العلم إذن هو مفتاح الشخصية.

ويمكن أن يكون عندك علم إينشتين ولا ينفعك علمك بل تكون أدنى الناس أخلاقاً وأرذلهم معاشرة .

وما اختلفت منازل الناس الحلقية بسبب تفاوتهم فى العلم . . بل سبب تفاوتهم فى العلم . . بل سبب تفاوتهم فى شىء آخر . . هو الهمة والعزم . . فعلمك بضرر التدخين لا يكنى لأن

تتجنبه وإنما الأمر يحتاج إلى شيء آخر هو الهمة والعزم . . وهذا أمر لا يتحقق الإ اذا تحول العلم في داخلك إلى شعور ومازج القلب فأثمر النفور والكراهية للأمر الضار واستنهض الهمة إلى رفضه .

وبالمثل لا يردع الدين صاحبه إلا إذا تحول العلم الديني فيه إلى تمثل وشخوص وحضور للجلال الإلهي فأصبح يعبد ربه وكأنه يراه فتوقظ فيه تلك الرؤية الحوف والحب وتستنهض ما تراخى فيه من عزم وهمة.

وبدون هذه الهمة لا يثمر العلم أخلاقاً ولا يثمر حكمة . . بل ينقلب العلم إلى النقيض ويتحول إلى أداة بطش وظلم . وتلك هي جاهلية العلم التي نراها اليوم . . فالأجهزة الإلكترونية تستخدم في السرقة . . والذرة في الهدم . . والكيميا في ابتكار المخدرات . . والتكنولوجيا في الحروب . . والطب في منع الحمل وإطالة اللذة . . والأقار الصناعية في التجسس . . وعلوم الفضاء في وضع القنابل المدارية حول الأرض وتهديد الناس . . والمتفجرات في تعبئة الرسائل الملغومة .

وتلك صورة مكبرة لقوم «عاد» الذين قال فيهم القرآن:

( أتبنون بكل ربع آية تعبثون ، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ، وإذا بطشم بطشم جبارين ، فاتقوا الله وأطيعون ، واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون ) بطشم بطشم جبارين ، فاتقوا الله وأطيعون ، واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون )

يقول لهم (اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون) ليذكرهم أن هذا العلم الذي استخدموه في الشر والعدوان كان مددا منه ، وأنه لو شاء لتركهم على البداوة والجهل فأولى بهم أن يتقوا .

وفي مكان آخر يقول عنهم:

(ألم تركيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد)

فتلك هى روسيا وأمريكا فى صورة مكبرة بإمكانات القرن العشرين . . تلك الدول العملاقة التى لم يخلق مثلها فى البلاد . . وترسانات الحديد والصلب ذات العاد والجيوش ذات الأوتاد . . والطغاة الذين يبطشون جبارين . . والعقول التى تسهر لتزرع قلوب الموتى فى أبدان الأحياء ، وتخضر الصحارى ، وتجوب الفضاء ، وتستولد الأجنة فى الأنابيب وتسعى إلى الخلود .

علم هائل يتقدم كل يوم فى عالم تتضاءل فيه الرحمة كل يوم وينذيل فيه الحب كل يوم مويذيل فيه الحب كل يوم مفسحاً الطريق إلى جاهلية شرسة مخيفة.

فهل يصدق علينا مثل الأولين ويأتى أمر الله فيجعل عالى هذه الحضارة سافلها؟ أو نحن أمام بعث ديني وفجر روحاني يعيد لهذه الحضارة توازنها فتمشى معتدلة على قدمين بدلا من هذا القفز الأعرج على قدم مادية واحدة.

أعتقد أن الفجر القادم سيؤذن ببعث ديني يغير الموازين وأننا أمام أحداث جسام . . أحداث رحمة لا أحداث نقمة . . فهذا هو الطبيعي بعد قترة طويلة من انقطاع النبوات جاوزت ألف عام .

من الطبيعى بعد أربعة عشر قرناً من الفترة أن تعود كلمة الله فيكون لها العلو من جديد في عالم يتعطش لهذه النفحة التي فيها حياته وينتظر النور في عصر أطبقت عليه الظلمات من كل جانب.

أهو نزول المسيح . .

أم ظهور المهدى . .

لا أستبعد هذه الأمور فنحن ولاشك نعيش فى زمن و الدجال ٥٠. وإن لم يظهر الدجال بشخصه بعد فهو موجود فى كل مكان من العالم بفكره وحيله وأساليه وفلسفته . ولم يبق إلا أن يعلن عن نفسه ثم تبدأ أحداث النهاية . ولا يمكن أن يقطع الله عن عباده مدد رحمته وهم أحوج ما يكونون إلى تلك الرحمة فإنه سبحانه هو الرحمن الرحم خلقنا برحمته ووسع خطايانا برحمته وأفسح لنا بعد الموت جنات رحمته .

## لعبة تحرير الشعوب

يستخف بالإنسان الغرور أحياناً فيتصور أنه يمثلك مقاليد كل شيء ، وأنه يرزق ويعطى ويمنع ، ويبنى ويعمر ، ويحيى موات الأرض ، ويرفع الاستغلال عن كاهل الناس ، وينشر العدل والخير ، ويغير التاريخ .

ألا يمتلك العلم الذي ينقل به الجبال ، ويحول مجارى الأنهار ، ويقيم السدود ، وينزل المطر ، ويخضر الصحارى ، ويشفى المرضى ، ويطارد الميكروب ، ويقضى على الفيروس ؟

وهو ينخدع فى نفسه حيمًا يرى الظروف تستجيب لإرادته والبيئة المادية تنقاد لمشيئته، والعجينة الاجتماعية تتشكل فى يده وتذل لسلطانه.

تلك الحدعة كانت الحميرة التي خرج منها الجبابرة والطغاة وسفاحو الشعوب أمثال: نيرون وهتلر، وستالين، وفرانكو، وسالازار، وموسوليني، ومونجستو. كل منهم تصور نفسه المحرر والمخلص واليد الخضراء، وانخدع فى نفسه حينها استجابت له الظروف وانقادت البيئة وأسلمت الجهاهير، فرأى نفسه ينجز ويبنى ويعمر، ويقيم المشاريع من عدم، ويغير الخريطة الجغرافية ويبدل الخريطة التاريخية.

وادعى كل منهم فلسفة ومذهباً يبرر به ما يصنع حينا يحتاج الأمر إلى قتل المئات وسجن الألوف.

ستالين استخدم الراية الماركسية ليقول إنه يحرر الشعب من الجوع ، وإن الحرية هي أن يجدكل واحد ما يأكله ، وأنه سيوفر هذا للناس وليس لأحد أن يقول لا أو يحتج أو يعترض وكل من يعترض محرب ومنحرف ورجعي عقابه الإعدام والسجن والتشريد .

وبهذا أعدم خمسة ملايين فلاح اعترضوا على نزع ملكياتهم االصغيرة ، وقال في بساطة شديدة إنه قتل هؤلاء الفلاحين من أجل الرخاء والتقدم والعدل والحرية . . وغسل يديه من الأمركله .

والجبارون على الشاطئ الآخر اتخذوا لأ نفسهم مذهباً آخر وديتاً آخر يبررون به القتل.

قال كل منهم إنه محرر الشعب ، وإنه يطلق يد الكل فى الملكية والاستيار والإنجاز والإثراء دون حدود ، وليتنافس الكل فى بحر السوق فإذا أكل االسمك الكبير السمك الصغير فهو لن يتدخل ، فهو يحب التنافس الشريف ، وإذا ظهرت حيتان تحتكر الماء والضوء فيمكن لمن يريد أن يصرخ ويحتج ويقول ما يشاء ضد من يشاء فى البرلمان فنحن بلد. حر وأنا حررت الجميع .

وقال كل واحد من هؤلاء الجبارين إن نظامه ديموقراطى ، وارتفعت جعجعة الإذاعات بين اليمين واليسار ، يدعى كل نظام أن ديمقراطيته حقيقية وديمقراطية الآخر مزيفة .

واستمر القتل والظلم والسجن والتشريد في الجانبين.

وتصور الجالسون على مربع السلطة أن هذا ثمن طبيعي للمنجزات الاجتماعية والتعمير والبناء .

واستمعنا نحن فى خلال عشرين عاماً إلى هذه النغمة المخدرة . . نغمة المنجزات والتعمير والبناء والكرامة والحرية ، فى حين كان القهر والقتل والسجن وانتهاك العقل وانتهاك الكرامة وانتهاك الحرية هى المأساة التى يعانيها كل بيت على أيدى مراكز قوى لخدمة الجالس على مربع السلطة ، والذى كان يغسل يديه من كل خطية ، معتقداً فى براءة شديدة أنه يصنع لنا الحرية والخبز والتقدم . ولكن استجابة الظروف لم تستمر ، وانقياد البيئة لمشيئة الجالس على مربع السلطة لم يدم ، ومعجزة العلم الذى ينقل الجبال ويحول مجارى الأنهار ويخضر الصحارى لم تشمر المتوقع منها .

فالأرض التى أخرج منها الإنجليز دخلها اليهود ، والقناة التى أجمها ردمها ، والوحدة التى أعلنها انقلبت انفصالا ، والتحرر من أمريكا انتهى إلى الوقوع فى قبضة روسيا والتأميم لرفع الإنتاج أدى إلى خفض الإنتاج ، والتوسع فى العالة انتهى إلى بطالة مقنعة ، وألوف من الموظفين مكدسون فى المكاتب لا يعملون شيئاً . . ومجانية التعليم دون توسع مناظر فى المدارس والفصول والمختبرات انتهت إلى تكدس ألوف الطلبة فى الفصول وتدهور التعليم . . وصاحبنا الذى كان

يحارب فى الكونغو واليمن والسودان والجزائر وكان يحرض كل الشعوب على تحطيم كل العروش.. صاحبنا هذا حيها واتنه الفرصة الذهبية ليحارب فى مصر بلده.. انسحب.

ماذا حدث ؟

هل أخطأت الحسابات ؟

لماذا لم يعد القدر يستجيب؟

إن هذا لم يحدث لنا وحدنا بل نراه يحدث لجميع الجبارين من كن مذهب.

خرج فى روسيا من أحرق ستالين ، وأجدبت حقول أكرانيا الخصبة اللي كانت تتدفق بالقمح ، واعترف خرشوف بالهيوط الحطير فى الإنتاج الزراعي وسوء الإنتاج الصناعي بسبب التأميم .

وجاءت فرقة كوسيجين برجنيف لتطلب الحبرة الأمريكية ورأس اللاال الأمريكية ورأس اللاال الأمريكي لتعمير سيبيريا ولتفتح فروعاً لبنك منهاتن في روسيا .

ورأينا أمريكا على الجانب الآخر تأخذ الصين بالأحضات ، ثم رأينا الإخوة الشيوعيين يقتل بعضهم بعضاً في فيتنام وكمبوديا .

ورأينا الصين ترفع عصاها على روسيا ، وسقط الشاه فى إيران هو ونظامه برغم المساندة الأمريكية ، ورأيناه يخرج هو وأسرته مهرولاً بيحث عن ملجاً على أثر صيحة أطلقها رجل عجوز فى الثمانين اسمه آية الله الخميني .

ماذا حدث ؟

هل أخطأت الحسابات؟

للاذا لم يعد القدر يستجيب لهؤلاء القادة العظام كما تعودوا وكما تعودنا منهم ؟ السر بسيط . . إن أكذوبتهم قد افتضحت ، فلم يكن أحد منهم فى أى وقت يملك مقاليد كل شيء ، ولم يكن الرزاق الوهاب المانع المعطى ، ولم يكن المجني واللحيت ، وإنما أجرى الله على يديه ما خدعه لبعض الوقت فظن نفسه عمرر الشعوب وصاتع الخبر والعدل والحير وغضر الصحارى . .

فللا أصابه الاغترار وتصور نفسه مطلق اليد في الأقدار والرقاب وأنه وحيد عصره لا يسأل عما يفعل ولا يحاسب نزع الله عنه الخلافة وكشف له عورته وأظهر لله نقصه وقصم رايته .

فالحقيقة أنه لا أحد يستطيع أن يرزق أو يعطى أو يمنع أو يبنى أو يعمر أو يمنح حرية أو يرفع ظلماً إلا الله ، وأن كل ما يفعله الإنسان من هذه اللصالحات هو فعل بالوكالة والاستخلاف والإذن والمشيئة الإلهية ، وأن الحاكم طلول الوقت يجرد أداة لمشيئة الحالق ، والأسباب الطبعة في يده مظهر من مظاهر التيسير والتمكين الإلهي

فكيف يستطيع حاكم أن يمتح الحرية لشعب وهو عاجز عن منحها لنفسه ، فقد يصحو ذلك الحاكم الجيار فلا يجد ذراعه ولا ساقه ويحد نفسه مشلولاً سجين قراشه لا يستطيع أن يبرحه ، وقد يفقد بصره فى لحظة بانفصال شبكى فلا يرى طريقه . . ثم هو يموت فى النهاية وينفق كالدابة بين كوكبة من الأطباء ومظاهرة من اللعلم فلا ينفعه علم ولا طب فكيف يمنحنا الحياة من لا يستطيع أن يحتجها لنقسه ؟ وكيف يحررنا من لا يستطيع أن يحرر نفسه ؟ وهل نفعت شاه

إيران سبعة آلاف مليون دولار وهو يبخث عن سكن فلا يجد . . وهو يأكل فلا يهضم ويضطجع فلا ينام ؟

يأيها الناس

منى تعلمون أن الحاكمية لله وحده ؟

وأنه وحده الذي يرزق ويعطى ويمنع ويبنى ويعمر ويخضر الصحارى ويغير التاريخ ويبدل الجغرافيا .

وأنه وحده المحرر والمخلص.

وأنه خالق الحرية فينا با لأصالة . وأننا نختار به وبما وهبنا من قدرات على الترجيح والإرادة والتنفيذ .

وأننا نرزق ونعطى ونمنع ونبني ونعمر بما يمدنا من أسباب.

وأننا نحكم استخلافاً منه وتوكيلا عنه ولا نستطيع أن نفعل هذا إلا بإذنه ومشيئته ، وأنه استخلاف بأجل وميقات . . .

لا يستطيع جبار مها بلغ جبروته أن يمد في حكمه يوماً أو ساعة أو ثانية ، وإنما ينجع الحاكم في الإصلاح والتعمير والتغيير وتثبيك قدمه إذا حكم بالموافقة والانسجام مع القوانين والسنن الإلهية وإذا أحسن الحلافة والوكالة عن سيده . فإذا خرج عن القوانين الإلهية إلى حكم هواه وشهواته وإذا نسى ختم التوكيل وظن نفسه السيد مطلق اليه في مصائر الناس ، وإذا أصابه الكرسي بدوار الكبرياء والعزة فقد سقط عن كرسيه وسقطت عنه الحلافة . . . وانتهى أمره إلى الإحباط والطرد .

وأخطأ من تصور أن له محرراً سوى خالقه فعلق أوهامه بهذه الدمي

والعرائس التى تتداول على كراسى السلطة . . إنما هو ديكور من ورق اللعب . وامتحان يعلم به الحالق توجهات قلوب عباده فلا تعلقوا قلوبكم بأحد سواه ، واعلموا أنه هو وحده الذى يحرك العرائس ويضعها على عروشها ثم يسقطها ثم يأتى بغيرها ، وأنه هو وحده محرر الشعوب ، وصانع المنجزات ، وأن الرخاء يأتى من عنده وأن تخضير الصحارى مشروعه وإلهامه والتكنولوجيا بعض علمه الذى أتاحه لنا . . وأننا لا ندور وحدنا فى فراغ . . وإنما نحن طوافون حوله نتلقى عنه الليل والنهار ذلك هو الله رب العالمين

له وحده الحاكمية

وتلك هي حقيقة كلمة التقوى التي علمها الله جميع أنبيائه . لا إله إلا الله .

## عن الفن والدين

الفن والدين كلاهما يتنافسان على القلب . . وما أكثر ما أصابت الغيرة رجال الدين فرموا الفن والفنانين بالكفر .

وما أكثر ما تصالح الاثنان فانضوى الفن خادماً للدين يرسم له المحاريب ويزين السقوف وينحت التماثيل ويرتل الأناشيد.

وفى مصر مشرق الحضارة والأديان كانت مسيرة الفن والدين واحدة . . شيد الفن للدين المعابد والأهــرام والمسلات وأبدع له الأغانى والتراتيل ، وصمم له الرقصات ، وكان موكب جال وزينة لرجال الكهنوت .

وفى كنائس الفاتيكان أبدعت ريشة ميكائيل أنجلو ورفاييل فى رسم الجدران والسقوف وتألق فن البناء القوطى فى بناء الأبراج، وفى العصر الإسلامى ازدهرت العارة والزخرفة. ووصف القرآن الشعراء فقال إنهم قوم يهيمون في كل واد ، وأنهم أهل غواية ولكن منهم الصالحون المؤمنون .

( والشعراء يتبعهم الغاوون ، ألم تر أنهم فى كل وادٍ يهيمون ، وأنهم يقولون مالا يفعلون ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا ) ، ( ٢٢٤ – ٢٢٧ – الشعراء ) .

فلم يرفض القرآن الشعر ولا الفن بإطلاقه وإنما جعل من الفنانين فريقين . . فريقاً من أهل الكذب ، وفريقاً آخر من أهل الصدق والإيمان . . فأقام بذلك موازين ثابتة للحكم على الفن وتقييمه .

ثم جاء بعد ذلك أهل التطرف والمغالاة فحاربوا فن الرسم والتصوير والنحت وحرموه على إطلاقه ، كما حرموا الموسيتي والغناء والرقص .

وسمعنا اليوم من يقول إن السينما حرام على إطلاقها ، كما أن المسرح حرام والتليفزيون حرام وكلها موجات من التطرف والتعصب لا أساس لها في قرآن أو عقيدة .

وكلنا نعلم من السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى شعر الحنساء واستزاده واستحسنه .

كما أن القرآن فرّق بين الفن الهابط والفن العالى ، وهو ميزان ينطبق على كل فروع الفن .

وفى الموسيقى هناك السيمفونى الذى يجرك الوجدان وهناك موسيقى الجاز التى تحرك الغرائز، وفى المسرح هناك مسرح العبرة والحكمة والعظة، وهناك مسرح المغرك الغرائز، وفى المسرح هناك مسرح العبرة والحكمة والعظة، وهناك مسرح المخركيات والنكات الرخيصة . . وفى السينما هناك الفيلم التاريخي والفيلم العلمي

والفيلم التسجيلي ، وهناك الدراما العظيمة التي تربى وتعلم كما أن هناك أفلام الإثارة الهابطة والبرونوجرافي الفاحش.

وفى الأغنية هناك القصيد الجميل كما أن هناك الأغنية السوقية العارية . كما أن تحريم الرسم والتصوير والنحت قياساً على ماجاء من أحاديث نبوية فى هذا الباب قياس خاطئ ، فالنبي حرم الصور والتماثيل لأنها كانت تعبد وتتخذ فى البيوت آلهة . . أما الآن فلا أحد يعبد صورة ولا أحد يسجد لتمثال . ثم دعونا ننظر إلى آيات صنعة الله فى الطبيعة .

ألا نراه قد خلق طيوراً تغنى ، وعصافير تغرد ، وخيولا ترقص ؟ ألا نراه قد رسم أجنحة الفراش وزخرف الطواويس ونحت أجسام الحيتان وعرائس البحر كأنها الغواصات في انسيابها وجمالها ؟

ثم تعالوا نسأل:

ماذا تفعل بنا مشاهدة مسرحية لشكسبير أو الاسماع إلى سيمفونية لبتهوفن أو رؤية باليه بحيرة البجع ؟

هل تنحط بنا هذه الفنون أو ترتفع ؟

هل تستحضر فى الذهن شهوات غريزية أو تستحضر خيالات ملائكية ومعارف إلهية ؟

إن الفن الراقي يقيم معبداً للجال في القلب.

وهل ربنا إلا الجال والكمال والحق والخير.

إن القرآن على ترفعه وقداسته قد روى لنا جانباً جنسيًّا من حكاية يوسف وامرأة العزيز، وكيف غلقت امرأة العزيز الأبواب وقالت هيت لك، وكيف همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ، وكيف وجدوا أن قميصه قُطِع من دُبُرٍ فعلموا من ذلك أنها هي التي راودته عن نفسه .

ولكنها كانت لمحة خاطفة للعبرة لم يعمد القرآن فيها إلى إفاضة أو تفصيل أو تجسيد ، وهذا مثال ومقياس نفهم منه أنه يمكن أن تتطرق الرواية إلى الجانب الجنسي فتلمح وتوجز بالإشارة الحاطفة ودون إفاضة وتجسيد وتفصيل وإثارة فلا يتنافى هذا مع جلال الهدف وجهال الأثر.

ومن ذلك نفهم من آيات الله في كتابه ومن آيات الله في كونه أن الفن والجال كالعلم والفكر نشاط إنساني محمود وعظيم وأنه من آثار نفخة الله الربانية في آدم ونسله ، وهي النفخة الروحية التي استوجبت سجود الملائكة وتسخير الكون لهذا المخلوق من طين.

( إنى خالق بشراً من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) .

أما الغلاة والمتطرفون الذين يريدون تحريم كل الفنون على إطلاقها فهم من الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم .

ويأبى الله إلا أن يتم نوره.

وهم الجاحدون بنعمة الله حقاً.

أو لعلها الغيرة من دائرة الضوء التي يقف فيها الفنان محاطاً بجمهوره. أو لعلها الفتنة التي تورث الفنان الغرور فتهبط به من رفيف الملائكة إلى وسواس الشياطين. وكل الواقفين في دائرة الضوء معرضون لدوار الرءوس وغواية النفوس إلا من عصم ربك.

ولكن تظل قضية الفنان وعيوبه قضية أخرى غير قضية الفن ومكانه. فقد بدأ الإنسان يرسم ويصور من بدايات العصر الحجرى فكان فنه علامة

والفنان مها طوحت به الأهواء والشهوات تراه ساعة يمسك القلم قد تجرد وتحول إلى راهب متبتل راعش القلب ساجد الفؤاد.

ولا غرابة فى ذلك فمدد الدين والفن من عين واحدة ، هى العين التى تنورت بها كل المظاهر وهى العين التى اخضرت بها الصحارى وازدهرت الحياة وأضاءت النجوم وابتسم الوليد وغرد الكروان .

الفنان ورجل الدين كلاهما يأخذان من يد واحدة .

إنما يسقط الفنان حينها يتصور أنه يأتى بما يأتى به من عند نفسه . . وتلك هي بداية الغواية .

# كلنا في نفس السفيئة

السارق الذي يسرق في غفلة من العيون يتصور في العادة أنه يقوم بعمل من أعمال الذكاء . . كما يظن الانتهازي الذي يقفز على أكتاف الآخرين بالرشوة واختلاس الفرص أنه أمهر وأقدر من غيره . . كما يتخيل صاحبنا الذي يخترق إشارة المرور أو يحدث أعلى ضوضاء في الشارع أو يلتي بمخلفات بيته أمام باب جاره أو يتهرب من الضريبة أنه شاطر وصاحب حيلة وأنه استطاع أن يفوز بنصيب الأسد في مجتمع المغفلين .

ولو أن هؤلاء تابعوا فاتورة أعلمهم إلى مجموعها النهائي ، وتابعوا ما تعرضوا له من خصومات لفوجئوا بأن الأعمال ترتد على صاحبها دائماً فالذين يخترقون إشارات المرور يتعطلون في النهاية أمام اختناقات وحوادث تخصم من رصيدهم وأعالهم أياماً وشهوراً في المستشفيات . . والذي يتبول في النهر هو الذي يشرب

منه . . وعادم السيارة يزكم أنف صاحبها كما يزكم أنوف الآخرين . . ورشاش المبيدات يقتل الحشرة الضارة والحشرة المفيدة ويصيب السمك في البحر والفاكهة على الشجر ويصل إلى لبن المرضع ولا يزال يتنقل حتى يصل إلى أكباد هؤلاء الذين رشوا المبيدات وإلى أبديهم فيشلها ويتلفها .

إن الشر والفساد له دورة يدور فيها يوزع فيها الأضرار على كل من بمر بهم ولا يزال يتنقل حتى يصل إلى صاحبه فيصيبه . .

وهذه الدورة لا تعنى أحداً ..

كلنا في نفس السفينة.

والذى يخرق السفينة أو يحاول أن يسرق منها لوحاً أو مسهاراً سيكون نصيبه الغرق مع الباقين. لن يقول أفلت بنصيبي من مجتمع المغفلين. فحقيقة الأمر أنه أول هؤلاء المغفلين وأكثرهم غباء. وأنه لن يفلت.

وإنما أذكي الكل هو الصادق المستقيم الفاضل الأمين.

ولو أدرك المجرم أن جريمته ستصيبه لتردد في ارتكابها ولكن قصر النظر صور له أنه سيهرب والحق أنه لم يكن يرى أبعد من أنفه.

فالعالم اتصل الآن وتقارب وتلاحم وأصبح كنقطة فى فنجان . وقنبلة ذرية تطلق فى صحراء نيفادا يمكن أن تغير علاقات الطقس فى الفلبين وتثير غباراً ذرياً يؤثر على المواليد فى أستراليا ويقتل الأجنة فى اليابان . . ولذلك يجتمع الآن السياسيون العقلاء ليتفقوا على عدم تفجير القنابل الذرية وعلى الحد من الأسلحة النووية ، وعلى الحياة فى السلام ، لأن الحرب سوف تقضى على الغالب والمغلوب ولن يسلم من المعركة أحد .

إن تاجر المخدرات لن يهرب سليماً بغنيمته فقد خلق مجتمعاً من المخدرين وهو يعيش ضمن هذا المجتمع ويتعامل معه وسوف تصيبه الشرور التي أطلقها إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد وإن لم ترتد عليه فعلى بيته وأولاده.

والعالم بفضل العلم والأقمار الصناعية واللاسلكى والتلكس والتليفزيون أصبح صغيراً جداً . . أصبح غرفة واحدة وعائلة واحدة يرى الواحد فيها الآخر ويكلمه بمجرد الضغط على زرار .

فأين يهرب المجرم بجريمته ونحن في سفينة واحدة .

متى ندرك هذا ونعيه جيداً ؟ ! ! !

لو أدركناه ووعيناه جميعا لانتهى الإهمال والتواكل والرشوة والتسيب فى بلدنا ولأصبحنا على مستوى المواطن الأوربي فى شهور.

## من هو العارف بالله؟

معرفة الله خشيته وخشيته طاعته ومن لم يطع ربه فما عرفه ولوكتب المجلدات ودبج المقالات وألف النظريات في المعرفة الإلهية .

ولقد كان إبليس فيلسوفا وعالما ومجادلا وكان يبهر الملائكة بعلمه وفلسفته حتى لقد سموه طاووس العابدين لفرط زهوه بعلمه وعبادته ، وقد ظل سبعين ألف سنة يعبد ويتفلسف ويجادل ، والملائكة يتحلقون حوله يستمعون ويعجبون . ولكن الله كان يعلم أن هذا المخلوق المختال المزهو المتكبر الذى يحاضر في المعرفة الإلهية هو أقل مخلوقاته معرفة به وأن كلامه لا يدل على قلبه . وإنما سيد الأدلة على المعرفة وعدمها هو السلوك عند الأمر والنهى (ساعة يتصادم الأمر مع الطبع والهوى ويجد المخلوق نفسه أمام الاختيار الصعب) وهذا هو ما حدث حينا جاء أمر الله ، لإبليس بالسجود لآدم فشق ذلك على كبريائه

واستعلائه وزهوه وساعتها نسى ماكان يحاضر فيه منذ لحظات . . نسى مقام ربه العظيم وجلاله وعظمته ولم يذكر إلا أنه مأمور بالسجود . ولمن ؟ ؟ لبشر من طين وهو المخلوق من نار . : فرد الأمر على الآمر وجادل ربه . كأنه رب مثله .

( قال أنا خيرٌ منه خلقتني من نَّارٍ وخلقته من طين ) « ص ٓ : الآية ٧٦ » .

(قال أأسجد لمن خلقت طينا) « الإسراء من الآية ٦١ ».

وسقط إبليس مع أجهل الجاهلين فما عرف إبليس ربه حين جادله وحين رد الأمر عليه . .

ولم تغن النظريات التي كان يدبجها ولا الحذلقات التي كان يبهر بها الملائكة والتي كان يصور بها لنفسه أنه سيُك العارفين.

و إبليس اليوم هو العقلانية المزهوة المتكبرة في سلوك وفكر الإنسان العصرى .

إبليس هو التعجرف العقلاني في الفلسفة الغربية.

وهو الإرهاب الفكرى في الأيديولوجيات المادية.

وهو العنصرية عند اليهود .

وهو سيادة الدم الأزرق في النازية.

وهو وهم الجنس المختار عند البروليتاريا (صناع التاريخ وطلائع المستقبل).

وهو فكرة السوبرمان عند نيتشه .

فكل ذلك هو الجهل والكبر وإن تسمى بأسماء جذابة كالعلم والفلسفة والفكر.

والحيوان عنده علم أكثر من علم هؤلاء الناس.

القطة تأكل ما تلقيه لها وهي تتمسح عند قدميك فإذا خالستك وسرقت السمكة من طعامك أسرعت تأكلها خلف الباب . . إن عندها علما بالشريعة وبالحلال والحرام أكبر من علم رئيس المافيا الذي يقتل بأشعة الليزر ويفتح الحزائن بأجهزة إلكترونية .

والفلاح البسيط الذي يطوف بالكعبة باكيا مبتهلا عنده علم بالله أكبر وأعمق من علم دكتور السوربون المتخصص في الإلهيات.

وأنا ولا شك قد حشوت رأسى بكمية من المعارف الإلهية أكثر بكثير مماكان في رأس أبي رحمة الله عليه . . ولكني لا أرتاب لحظة في أنه عرف الله أكثر مما عرفته وأنه بلغ سماء المعرفة بينا أنا ما زلت على أرضها حظى منها شطحات وجدان .

وإنما سبقني أبي بالطاعة والتقوى والتزام الأمر.

وكما قلت في بداية مقالى معرفة الله هي خشيته وخشيته طاعته ومن لم يطع ربه فما عرفه ولو كتب المجلدات ودبج المقالات وألف روائع النظريات. وماكان الأنبياء أنبياء بمعجزاتهم وخوارقهم وإنما باستقامتهم وأخلاقهم. ولم يقل الله لمحمد «إنك لعالم عظيم » بل قال (وإنك لعلى خلق عظيم). ولقد كان راسبوتين يشفي المرضى ويتنبأ بالمغيبات ويأتى الخوارق وهو أكبر فساق عصره.

وسوف يأتى المسيخ الدجال فيحيى الموتى وينزل المطر ويشنى المرضى ويأتى الأعاجيب والحوارق فلا تزيده معجزاته إلا دجلا .

وما أكثر العلماء اليوم ممن هم مع الأبالسة .

وما أكثر الجهال (في الظاهر) وهم من سادة العارفين.

وما عرف ربه من لم يبك على نفسه وعلى جهله وعلى تقصيره .

ولهذا يقول ربنا عن الآخرة إنها (خافضة رافعة) لأنها سوف ترفع الكثيرين ممن عهدناهم في الحضيض وسوف تخفض الكثيرين ممن عددناهم من العلية . . فلن يكون مع الله إلا الذين عرفوه .

وليس العارفون هم حملة الشهادات وإنما هم أهل السلوك والخشوع والتقوى وهؤلاء قلة لا زامر لهم ولا طبال . . وليس لهم في الدنيا راية ولا موكب . . وسلوكك هو شاهد علمك وليس الدبلوم أو البكالوريوس أو الجائزة التقديرية أو نيشان الكمال من طبقة فارس الذي يلمع على صدرك . . إنما كل هذه مواهب إبليسية تنفع في دنيا الشطار ثم لا يكون لها وزن ساعة الحق .

أما العارفون الذين هم العارفون حقا فهم البسطاء أهل الاستقامة والضمير الذين تراهم دائما في آخر الصف . . إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا . . وإذا ماتوا لم يمش خلفهم أحد .

هؤلاء إذا دفنوا بكت عليهم السياوات والأرض وشيعتهم الملائكة . جعلنا الله منهم .

فإن لم نكن منهم فخدامهم السائرون خلفهم والطاعمون على فتات موائدهم .

# الخروج من الظلمة إلى النور

يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه:

( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيا ) ٤٣٥ - الأحزاب ٥ .

أى أن الله يصلى على المؤمنين هو وملائكته (أى يتولاهم برحمته وعنايته) ليخرجهم من الظلمات إلى النور.

والسؤال كيف يتم هذا الإخراج من الظلمات إلى النور وما شواهده فيما نرى حولنا من تقلبات الناس في أحوالهم.

إننا نراه في تحولات الناس من الكفر إلى الإيمان ومن الجهل إلى العلم ومن السفاهة إلى الحكمة ومن الضلال إلى الرشد ومن الحيوانية إلى الإنسانية ومن الشهوة إلى التعقل ومن التعقل إلى الاستبصار ومن الخطيئة إلى التوبة ومن التوبة

إلى التطهر ومن النظالم إلى التعاون والمروءة . . فتلك كلها مسيرة من الظلمة إلى النور .

فكيف نراها تحدث فينا وفي الناس.

وماذا تقول لنا خبراتنا .

إنى أراها تحدث دائما من خلال المعاناة والمكابدة وتولد بالألم والمخاض والأوجاع .

فالخطب والمواعظ والكتب لا تستطيع أن تصلح إنسانا بل إن النبي بحضرته الكاملة لا يستطيع أن يهدى واحدا ولا أن يخرج نفسا واحدة من الظلمة إلى النور إلا أن يشاء الله .

(إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء). «٥٦» القصص ».

وإنما هو مجرد مبلغ ونذير وبشير.

وكل ما يقال فى المواعظ والخطب والكتب هو إبلاغ وإعلام لا يهدى ولا يغير إلا إذا أيدته المشيئة .

وحينئذ سوف تعمل تلك المشيئة من داخل النفس من خلال أسباب قد تبدو أحيانا من الظاهر مادية .

فقد رأينا استنارة أديب عظيم مثل طه حسين ترتبط بسلبه نور البصر وإظلام عينيه .

وقد رأينا كيف أدى هذا الإظلام إلى مكابدة داخلية ومعاناة أثمرت في النهاية انفتاح البصيرة وإلى نور يتدفق على قلمه . .

وهكذا خرج النور من بطن الظلمة .

إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ولقد عانوا جميعهم المرض والفقر واليتم والاضطهاد والقتل والنفى والتشريد والتكذيب ومثلهم الأولياء والمصلحون والحكاء والقادة الشرفاء وأصحاب كلمة الحتى فى كل عصر.

كلهم كابدوا وتألق نورهم بالمكابدة

وما أشبه ذلك الإخراج من الظلمة إلى النور بالجراحة وشق اللحم وخروج الأجنة من ظلمة الأرحام من خلال المخاض المؤلم والصراخ والتوجع .

ولهذا قالت لنا الآية – إن هذه المائدة من الآلام تحفها صلوات الله وملائكته .

(هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور) « ٤٣ – الأحزاب » .

فذلك هو الرحمن الذي يرحم بالعذاب . . والذي وسعت رحمته كل شيء . . حتى ليقول لنا عن عذاب الآخرة ونارها .

(باطنه فيه الرحمة وظاهره من قِبَلِه العذاب) ١٣١ – الحديد.

الكل مهاجر إلى الله دنيا وآخرة من الظلمة إلى النور.. ولا توقف للمسيرة..

وهي مسيرة يحفها العذاب ويصاحبها الألم.

بل هي کدح

(يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه) ٦٥ – الانشقاق ٥. الإنسان على إطلاقه . . المؤمن والكافر الكل في كدح وهجرة إلى الله .

البعض يدرك هذه الهجرة ويسعد بها ويفرح بآلامها وهؤلاء هم المؤمنون. والبعض الآخر لا يدرى بها ويظن أنه مكافح بعقله وهؤلاء يسبون الدهر ولا يدركون أن بعد الألم يأتى الفرج والانفراج ويطيب الثمر. وهؤلاء هم الكفرة . . وهم مسوقون في هجرتهم بالعصا والكرباج . . لا تحف بهم الملائكة بل تزفهم الشياطين .

أما المؤمنون فيهرولون في كدحهم يستعجلون اللقاء ويطربون للقرب ويستشرفون أنوار ربهم على الأفق وتنزل عليهم الملائكة.

(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ) « ٣٠ – فصلت » وفي آية أخرى :

(لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) « ٦٤ - يونس » وهو اعتراف من القرآن بظهور الكرامات ومخاطبات الملائكة للخاصة من المؤمنين . من أهل الكدح والصبر والاستقامة وهذا زكريا .

( فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب ) « ٣٩ – آل عمران » ومريم . . كانت تأتيها الملائكة بالرزق فى سلة وأم موسى .

( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تخافى ولا تخافى ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) « ٧ – القصص »

'فتلك مكالمات ولطائف من صحبة الله وملائكته للمؤمنين في عذابهم وبشاراته للخاصة منهم.

وهو توكيد لهذه المسيرة من الظلمات إلى النور وكيف إنها مسيرة عذاب

ومعاناة ومكابدة . . وكيف أن النور ينشق دائما من الظلمة بمخاض وألم وجراحة .

بل أحيانا تكون الجراحة جراحة بدنية بالفعل.

وأنا أذكر أنى أجريت فى حياتى العديد من الجراحات ارتبطت آلامها المضنية بنمو خاصية التأمل والتفكر فيما أقول وفيما أكتب.

وطرائق الله في إصلاح عباده ليس لها حصر.

ولا أحد يستطيع أن يحدد رحمته أو يحصر فضله ولكن من عجائب ما يشمر التأمل . . أن الفقر والمرض والألم والمكابدة والمعاناة . . غالبا ما تكون هي وسائل رحمته وعين فضله .

ومن يدرك هذا يتعلم التفويض والتسليم وإسقاط التدبير والتزام الأدب مع الله وعدم الاعتراض على السلب والمنع بل يشكر ربه على المنع كما يشكره على العطاء بل ربما خاف العطاء وخشى منه الفتنة واستراح إلى المنع ورأى فيه المنة .

وتلك بعض أسرار المكر الإلهى الذى يخشاه العارفون جعلنا الله منهم وأخرجنا من ظلمتنا إلى نورنا بالألم والمكابدة لنشكر له الألم ولنشكر له المكابدة ولنشكر له النار . فلا شيء كالنور ولو خرج من النار .

ألا يخرج النور دائما من النار.

ألا يخرج نور الشمس من نارها الباطنية التي تهلكها وتستنفدها . . وكأنما كل شعاع بأتينا أشبه بصرخة معها أنين ذلك الباطن الذى يفني ويهلك لنعيش نحن ونستدفئ ثم ألا تبدو شريعة رجم الزانى أشبه بالحيلة الأخيرة لاستخراج نوره وذلك بتكسير غلافه البشرى بالكلية .

وحينئذ يسلمه النبي إلى الرجم . . فهذا رجل يلاقى الهوان من سلطان جسده عليه ويعترف على نفسه بأن هذا الجسد استعبده فى لحظة . . ويريد أن يحطم هذا الجسد ليتخلص ويتطهر .

وتلك حالة من حالات الوعى العالى المتسامى ، ولهذا يقول النبى عليه الصلاة والسلام عن « ماعز » أحد الزناة الذين رجمهم حين تأفف عمر من رشاش دمه . . يقول النبى . . والله إن توبة هذا الرجل لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم .

فتلك حالة من حالات الاستنارة الباطنية يتوسل صاحبها إلى الخلاص ولو بكسر غلافه المادى .

وذلك عقاب ذاتى وتطهير ذاتى تحف به صلوات الله والملائكة لأن صاحبه

يطلب استخراج نوره بأفدح الأثمان.

والسؤال لماذا رفعت آية الرجم من القرآن رغم ورود آية الجلد.

أهو إغراء بالتوبة وفتح لباب من أبواب اللطف الخني .

أهو علم من الله بأنه تأتى عصور زنى تغشى فيها الظلمات الناس أمما وشعوبا ويشيع الفجور حتى يصبح إعلانات عادية وبرامج يومية فى الإذاعة والتليفزيون فلا يعود للفساد علاج إلا ذلك الرجم العام الذى حدث لقوم عاد وثمود ولوط والفيل. . أو ذلك الهدم العام للدنيا بالقيامة .

أنا أحب أن أفهمه بأنه لطف بأمة التوحيد والحمد لله الذي أخنى نعمته في عذابه وأخنى رحمته في غضبه وعلمنا بأن نناديه باسمه الرحمن الرحيم وبأسمائه الحسنى وكل أسمائه حسنى حتى أسمائه التي يرتجف لها القلب كالمذل والقابض والحنافض والمبتعم والجبار والمميت.

سبحانه . . كتب على نفسه الرحمة .

وقال . . سبقت رحمتي غضهي .

وقال . . وسعت رحمتي كل شيء .

وقال لنبيه الحاتم.

( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ).

وألهم ملائكته أن يستغفروا لنا بالليل وبالنهار وصلى هو وملائكته على المؤمنين منا ليخرجنا من ظلماتنا إلى نورنا.

وقال عن الناجين في الآخرة .

(نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم).

فالحمد لله رب العالمين على نعمته. والحمد لله رب العالمين على عذابه. والحمد لله العفو والمغفرة والاستقامة.

\* \* \*

# فهرسش

| صفحة |   |   |    |                              |
|------|---|---|----|------------------------------|
| ٣    | • |   | •  | قنبلة وشيكة الإنفجار!        |
| 4    |   | • | •  | أهل الله وأهل الشيطان!       |
| ۱۷   | • | • | 9. | الحكم الإسلامي متى وكيف      |
| YY   | • | • | •  | الشيوعية العالمية إلى أين ؟  |
| 41   | • |   | •  | لماذا ينتحرون ؟              |
| 44   | • |   | •  | رسالة إلى آية الله الحميني   |
| 24   | • |   | •  | لا تستهينوا بالكلات          |
| ٥٣   |   | • | •  | الجهل العلمي                 |
| 04   | • | • |    | لعبة تحرير الشعوب            |
| ٦٧   | • | • | •  | عن الفن والدين               |
| ٧٣   | • | • | •  | كلنا في نفس السفينة          |
| ٧٧   | • |   | •  | من هو العارف بالله ؟         |
| ۸۱   | • | • | •  | الخروج من الظلمة إلى النور . |

#### صدر للمؤلف

١ - الله والإنسان:

مجموعة مقالات كتبت في صيف ١٩٥٥.

۲ – أكل عيش:

مجموعة قصص قصيرة كتبت بين ١٩٥٧ – ١٩٥٤.

٧ - عنبر ٧:

مجموعة قصص قصيرة كتبت بين ١٩٥٥ – ١٩٥٧ .

ع - شلة الأنس:

مجموعة قصص قصيرة كتبت بين ١٩٦٢ – ١٩٦٤.

ح راغة الدم :

مجموعة قصص قصيرة كتبت بين ١٩٦٥ – ١٩٦٦.

٦ – إبليس:

دراسة كتبت في عام ١٩٥٧ – ١٩٥٨ .

٧ -- لغز الموت :

دراسة كتبت في عام ١٩٥٨ - ١٩٥٩.

٨ - لغز الحياة:

دراسة كتبت في عام ١٩٦٧.

: الأحلام :

دراسة كتبت في عام ١٩٦١.

١٠ – إينشتين والنسبية :

دراسة كتبت في عام ١٩٦١.

١١ – في الحب والحياة:

مجموعة مقالات كتبت بين ١٩٦١ – ١٩٦٦ .

١٢ - يوميات نص الليل:

مجموعة مقالات كتبت بين ١٩٦١ – ١٩٦٦ .

14 - المستحيل:

رواية كتبت في عام ١٩٦٠.

١٤ - الأفيون :

رواية كتبت في عام ١٩٦٤.

١٥ – العنكبوت :

رواية كتبت في أوائل عام ١٩٦٥.

١٦ – الخروج من التابوت :

رواية كتبت في أوائل عام ١٩٦٥.

١٧ - رجل تحت الصفر:

رواية كتبت في عام ١٩٦٦.

١٨ - الإسكندر الأكبر:

مسرحية كتبت في صيف ١٩٦٣.

١٩ - الزلزال:

مسرحية كتبت في صيف ١٩٦٣ .

٠ ٢ - الإنسان والظل:

مسرحية كتبت في عام ١٩٦٤.

٢١ – غوما :

مسرحية كتبت في شتاء ١٩٦٨.

٢٢ - الشيطان يسكن في بيتنا:

مسرحية كتبت في أبريل ١٩٧٣.

٢٢ - الغابة:

رحلة إلى أفريقيا الاستوائية كتبت في أكتوبر ١٩٦٣.

٢٤ -- مغامرة في الصحراء:

رحلة إلى الصحراء الكبرى في صيف ١٩٦٩.

٢٥ – المدينة (أو حكايات مسافر):

مجموعة سفريات إلى أوربا بين ١٩٥٦ – ١٩٦٨.

٢٦ – اعترفوا لي :

مختارات من رسائل القراء بين ١٩٥٦ – ١٩٥٩.

٢٧ - ٥٥ مشكلة حب:

مختارات من رسائل القراء بين ١٩٦٠ - ١٩٦٦.

۲۸ - اعترافات عشاق:

مختارات من رسائل القراء بين ١٩٥٦ – ١٩٦٦.

٢٩ - القرآن محاولة لفهم عصرى:

دراسة كتبت في شتاء ١٩٦٩.

• ٣٠ رحلتي من الشك إلى الإيمان:

دراسة كتبت في عام ١٩٧٠.

٣١ - الطريق إلى الكعبة:

رحلة حج كتبت في عام ١٩٧١.

٣٧ - الله :

دراسة كتبت في أوائل ١٩٧٧.

٣٣ - التوراة :

دراسة كتبت في أوائل ١٩٧٧.

٣٤ - الشيطان يحكم:

مجموعة مقالات كتبت بين ١٩٦٥ – ١٩٧٠ .

#### ٣٥ - رأيت الله:

دراسة كتبت في صيف ١٩٧٣.

#### ٣٦ - الروح والجسد:

مجموعة مقالات كتبت في شتاء ١٩٧٣.

٣٧ - حوار مع صديق الملحد.

مجموعة مقالات كتبت في مارس ١٩٧٤.

#### ٣٨ – الماركسية والإسلام:

صدر عن دار المعارف في فيراير سنة ١٩٧٥.

#### : Jac - 79

صدر عن دار المعارف في يوليو ١٩٧٥.

#### • ٤ -- السر الأعظم:

صدر عن دار المعارف في ديسمبر ١٩٧٥.

#### ١٤ -- الطوفان:

مجموعة قصص ومسرحيات قصيرة يناير ١٩٧٦.

#### ٢٤ - الأفيون :

سيناريو وحوار مارس ١٩٧٦ .

#### \* ٢٤ – الوجود والعدم:

دراسة ۱۹۷۷.

ع عن أسرار القرآن:

دراسة ١٩٧٧ .

#### ع الماذا رفضت الماركسية:

دراسة ١٩٧٦ .

#### 

مجموعة قصص قصيرة ١٩٧٧.

٤٧ - عصر القرود:

دراسة كتبت في يناير ١٩٧٨.

٤٨ -- القرآن كائن حي :

دراسة كتبت في يناير ١٩٧٨.

٤٩ - أكذوبة اليسار الإسلامي :

دراسة كتبت في أغسطس ١٩٧٨.

• ٥ - نار تحت الرماد:

مقالات كتبت في ١٩٧٩

: المسيخ الدجال

مجموعة قصص قصيرة كتبت في ١٩٧٩.

حازت رواية رجل تحت الصفر على جائزة الدولة لعام ١٩٧٠

#### مجموعات المؤلف الكاملة

قصص مصطني معمود:

صدرت في بيروت عام ١٩٧٢.

روايات مصطني محمود:

صدرت في بيروت عام ١٩٧٢.

مسرحیات مصطفی محمود:

صدرت في بيروت عام ١٩٧٢.

رحلات مصطنی عمود:

صدرت فی بیروت عام ۱۹۷۲.

تحت الطبع

أناشيد الإئم والبراءة

| 1444 / £444              | رقم الإيداع    |  |
|--------------------------|----------------|--|
| ISBN 4VV - YEV - AOV - 4 | الترقيم الدولى |  |

1/44/44

طبع بمطابع دار الممارف (ج.م.ع.)

## هذا الكتاب

مجموعة من الآراء والمناقشات حول بعض القضايا التي تتعلق بالله والشيطان ، وبالعلم والدين ، وبالفن والدين ، وغيرها من القضايا السياسية التي تتحكم في مصير عالم اليوم ، وتستحق من الكتاب أن يقولوا فيها كلمة . .

والدكتور مصطفى محمود يحيط بالتحليل المبسط الدقيق بهذه الموضوعات التي تشغل ذهن الإنسان المعاصر، فيحار في الوصول إليها، والكشف عن أعاقها.

